

د . سُعَادعَبُ الْمُحِمِيد

مُراجِعَة وَتَعْرِيطُ

الشنيح مجموداً مِين طنطاوي رئيس بنة تقيم إلصّامك منع لبمنا بينا إلا والرب ىشىنى ئېرائى مُصْطَعَى بوتس سىنى ئېرائى دەن ئىلىدات بالىنىدىية ئىلىدا بالقام ممتدىن ئىرۇر بالدىن تىلىدا داستادالغراد بىشەنداتسابىغا داستادالغراد بىشەنداتسابىغا

دار التقوى للنشر والتوزيع الإدارة: ٤٧١٥٥٠٦ - المكتبة: ٢٢٢١١٠٣ - ٤٧٣١٨٢٤

# حقوق الطبع محفوظة

# دار التقوى

شبرا الخيمة منشية الحرية ت/ ٥٠٦/١٤ – ٤٧٢١٨٢٤

#### بنسب أتمو الكنب الزيجسة

## تقريظ

الحمد لله رب العالمين والصَّلاة والسَّلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

فقد قرأت كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن تأليف ابنتي الفاضلة الأستاذة/ سعاد عبدالحميد محمد دسوقي. فوجدته مستفيضا في مادته العلمية فقد أجادت القول وأفاضت بأسلوبها الشيئق الذي دعَّمتُه بالأمثلة الكثيرة التي تجعَل القارئ يتشوق إلى قراءته وكذلك أسلوبه السَّهل الذي ينتفع به كل من قرأه.

وهذا الكتاب في الحقيقة انفَرد عن كثير من كتب التجويد التي بين أيدينا. فقد تميزت في كتابتها بأشلُوب الاستفاضة في مواطن يحسن فيها الإطناب، والإيجاز في مواطن يحسن فيها الإيجاز كذلك وضعت أسئلة وتركّب الإجابة عليها لتترك القارئ يفكر في الإجابة عنها ليكون أدعى إلى المذاكرة الجادّة.

وأستطيع القول بأن هذا الكتاب فيه روح الإخلاص في العمل العلمي والعملي. وختاما لا يسعني إلا أن أدعو الله لها بالصحة والعافية وأن يوفقها لخدمة القرآن والدين والعلم إنه نعم المولى ونعم النصير.

#### الوالد: محمود أمين طنطاوي

رئيس لجنة تصحيح المصاحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة المقارئ المصرية بوزارة الأوقاف وعضو لجنة اختبار المقرئين بالإذاعة المصرية وعضو رابطة العالم الإسلامي للقراء والمجودين -بغداد- العراق ونائب رئيس قراء شرق آسيا- باكستان ومستشار نقابة القراء بمصر -وعميد معهد العمرانية بالجيزة في ربيع الأول ١٤٢٢هـ -يونيو ٢٠٠١هـ

#### ينسب أغر النكير التجسير

#### تقريظ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ناطقًا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل من اتبعه سالكًا طريق السداد والصواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة سالمة من الارتياب وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب الشيخ وعلى سائر الأصحاب

فإن من أعظم ما تفنى فيه الأعمار كتاب الله الواحد القهار قراءة وإقراء وتدبرًا وعملاً. لقول الرسول الكريم على «خيركم من تعلم القرآن و علمه».

فإن من فضل الله على ابنتنا الشيخة / سعاد عبدالحميد أن جعلها الله من حملة كتابه، المتقنين لحفظه وأرجو أن تكون من أهله الذين هم أهل الله وخاصته فهي من أنجب تلامذتي، فقد قرأت علي ختمة كاملة برواية حفص عن عاصم حفظًا، وختمة كاملة بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة والقراءات العشر الكبرى من طريق الطيبة وأجزتها بالقراءة والإقراء إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند علماء الأثر.

وقد عرضت علي كتابها المسمى «تيسير الرحمن في تجويد القرآن» فوجدته كتابًا عظيم النفع فقد جمع مسائل هذا العلم المبارك من غير إسهاب ممل ولا اختصار مخل وإني إذ أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب كل من يقرأه ، أوصي ابنتنا بتقوى الله في السر والعلن وأدعو الله أن يعصمها من الزلل ويحفظها في الدارين، كما أسأله ألا يحرمنا أجر ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المدرس السابق للقراءات بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض- وبمعهد شبرا الأزهري



# مُقَدِّمة الطبعة الأولى

﴿ اَلْمَهُدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزُلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِئنَبُ وَلَمْ يَجْعَل لَمُ عِوْبَمَا ﴾ أنزله سبحانه وتعالى نورًا وضياء، وهدى وشفاء، فتح الله به أعينًا عميًا، وآذانا صمّا، وقلوبًا غلفًا هدى به من الضلالة وبَصَّرَ به من الجهالة، جعله إمامًا للمتقين وحجه على الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدًا ﷺ نبيه ورسوله وصفيه وخليله. ثم أما بعد:

فإن من منة الله عليّ وفضله أن استعملني في طاعته وجعلني من قراء كتابه ويسر لي طلب علومه، فنذرت نفسي للقرآن قراءة وإقراء بعد أن طلبت علم التجويد والقراءات على الشيوخ المحققين المتقنين رجاء أن أكون من المؤمنين لقول رب العالمين: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ الْوَلَتِيكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ وأن يجعلني ربي من أهله وأن يعاملني يوم القيامة بفضله.

ثم إني لما تصديت لهذا العلم الشريف دراسة وتدريسًا وجدت أن المصنفات فيه قد كثرت في القديم والحديث بين مختصر ومبسوط ومنظوم ومنثور بَيْدَ أني ما طالعت منها مصنفًا حتى الذي قارب على الكمال إلا وجدت فيه محلاً لقول، وموضعًا للبنة فإذا بي أقول في نفسي لولا موضع تلك اللبنة، فاستخرت الله تعالى في أن أضع لأخواتي وإخواني من طلبة هذا العلم كتابًا ليس بالمطول فيمل ولا بالمختصر فيخل أجمع فيه جل المسائل محققة ومحررة في أسهل عبارة، وأقرب إشارة، أبتعد فيه عن كثرة التفريع الذي لا طائل تحته، وعن ذكر مواطن الخلاف التي تشتت طالب العلم، ثم إني لما فرغت منه عرضته على مشايخي حفظهم الله فأبدوا النصح فاستجبت لنصحهم، وها أنا أنشره راجية وجه الله الكريم لا أزعم فيه البراءة من الخلل ولا العصمة من الذلل، وإني أسأل الله أن يتقبل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فما لمخلوق

بجمعه قصدت ولا غير وجه الله به أردت.

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب أو أسدى إليَّ نصحًا أو ساهم في مراجعته.

فجزاهم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء وأجزل لهم العطاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبيب.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

د/ سعاد عبد، الحميد

تم في يوم ١٨ يونية سنة ٢٠٠١م ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ

# مُقَدِّمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصَّلاة والسُّلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

# ثم أما بعد:

لقد نفذت الطبعة الأولى من الكتاب بعون الله وفضله في فترة وجيزة مما أشعرني بعظم المسئولية التي حملتها على عاتقي، فعكفت على تصحيح الأخطاء الطباعية واستدركت ما لم أدركه في الطبعة الأولى من التعليق على بعض الصفات من الدراسات الحديثة في علم الأصوات، وكذلك زيادة بعض الصور التي توضح المطلوب منها، وتنقيح بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد توضيح وبيان. ولقد استفدت كثيرًا من ملاحظات هامة أبداها الأساتذة والشيوخ من محبي القرآن وعلم التجويد فجاء الكتاب بفضل الله وعونه وكرمه على صورة آمل أن تكون طيبة.

أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به من يقرؤه وأن يجعله لي ذخرًا يوم القيامة ويتقبله مني خاَّلصًا لوجهه الكُّريم.

ولا يفوتني أن أنوه عن بعض ما قدمه لي الشيخ الدكتور/ أيمن رشدي سويد من ملاحظات وتوضيحات قيمة أفادتني كثيرًا في إخراج هذا الكتاب.

جزاه الله عني خير الجزاء ، ونفع بعلمه سائر المسلمين، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بتمام العافية في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب، والله الموفق وهو يهدي إلى سواء السبيل، ولا يسعني في الختام إلا أن أقول كما قال الإمام الشاطبي:

وباللهِ حَولي واعتضامِي وَقُوتي ومالِيَ إِلَّا سترُه مُتَجَلُّلَا فيا رب أَنتَ الله حَسبِي وَعُدُّتِي عَليكَ اعتمادِي ضَارِعًا مُتَوَكَّلاً فَيا خَيْر غَفَّارِ ويَا خَيْر راحمِ أُقِلُ عَفْرَتِي وانفَعْ بهِ وبقَضدِهِ وآخرُ دَعُوانًا بِسُوفِيقِ رَبُّنَا

ويًا خَيرَ مَأْمُولِ جَدًا وتَفَطُّلاً حَنَانَيكَ يا الله يَا رافِعَ العُلَا أَنِ الحمدُ للهِ الذِي وحدهُ علا

تم في ٦ مايو سنة ٢٠٠٢م/ ٢٣ صفر سنة١٤٢٣هـ

د/ سعاد عبد الحميد

#### مقدمة الطبعة الرابعة

الحمد لله الذي بنعمته، تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمات الذي باتباعه تنال المكرمات، وتتم السعادات، في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه دعاة الخير وأثمة الهدى ومصابيح الرشاد.

وعلى من اقتفى طريق السعادة باتباعهم، وارتوى من مشارب الخير من حياضهم وانتهج النهج الأقوم الذي كانوا عليه، واحتملوا تكاليفه وأعباءه حتى لقوا الله وهو عنهم راض.

#### وبعد،،،

فهذه هي الطبعة الرابعة بعد أن نفدت الطبعات السابقة في وقت يسير، والتي كان لها من القبول والصدى فوق ما كان مقدرًا، ومن الاهتمام والطلب فوق ما كان منتظرًا، فلله الحمد والمنة والفضل.

فلقد انتشر الكتاب بفضل الله وكرمه في محافظات مصر، وبعض البلاد العربية، وغير العربية، وتلقفته دور القرآن ومعاهده بالقبول فجعلته منها لها في تدريس علم التجويد؛ لجمعه جميع المسائل التجويدية دقها وجلها بشكل يسير ومختصر في آن واحد، وهذا ما جعلني أولى هذه الطبعة عناية خاصة، فأخذت مني كثيرًا من الوقت والجهد في مراجعة الكتاب وتفنيد دقائقه فامتازت بالآتي: ١ - زيادة بعض المعلومات من كتب الأصول استكمالًا لما بدأته من الطبعة الثانية، ساعدت في تدعيم بعض المعلومات التجويدية، رغم أني نست من أنصار التوسع الزائد في علم الأصوات، فلا يؤخذ منه إلا ما ينفع ويوافق علم التجويد، ويكون ضروريًّا لتأكيد مسألة تجويدية أو توضيحها، وعمدت في ذلك التجويد، ويكون ضروريًّا لتأكيد مسألة تجويدية أو توضيحها، وعمدت في ذلك التحويد، ويكون ضروريًّا لتأكيد مسألة تجويدية أو توضيحها، وعمدت في ذلك

٢- نقل أقسام المد العارض للسكون إلى باب الوقف على أواخر الكلم،
 وإعادة ترتيبه لإيجاز باب المد والقصر.

٣- إضافة بعض المعلومات الدقيقة والهامة في هذا الفن تتميمًا للفائدة، وإعادة صياغة بعض العبارات التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، ومسائل أخرى غيرت فيها وراجعت صياغتها لِتَسْهُل على قارئها، ومعظم هذه المسائل كانت ردًا على تساؤلات أهل الفضل الذين راسلوني وكلموني هاتفيًّا يستفسرون عن بعض المسائل ويبدون آراءهم القيمة، فأخذت منها ما رأيته خيرًا للكتاب وللقراء، واستبعدت منها ما وجدته يصعب على القارئ فهمه مثل التوسع في القراءات الأخرى لغير الإمام حفص لما فيه من تشتيت للقارئ وتفريق هَمَّه.

٤ – أنها الطبعة الأولى للكتاب باللونين الأحمر والأسود.

لذا أرجو من الله أن تكون هذه الطبعة قد حوت كل ما تمنيت أن أغيره أو أزيده أو أحذفه منذ وقت طويل، وإنى بعد كل هذا أتمثل قول القائل:

«ما من كاتب يكتب كتابًا في غُدوةِ يومه إلا جاء في أمسه وهو يقول: لو أني قدمت هذا لكان أحسن، وأخرت هذا لكان يستحسن، ولو حذفت كذا لكان أفضل، وإذا أعدت كذا لكان أجمل».

وقديمًا قالوا: «لن يكون العلم لك سِفْرًا حتى تزيد فيه سطرًا، ولن يكون الأدب لك كتابًا حتى تضيف إليه بابًا».

وها أنا ذِه لست راضية كل الرضاعن سطري، ولا معجبة كل الإعجاب ببابي، ولكن رحمة ربي أرجو، وثوابه أبتغي، فاللهم إنك تعلم أني غير وجهك ما ابتغيت، وسوى النصح لكتابك ما نويت، فاللهم اجعلني من الذين يقيمون حروفه وحدوده، ولا تجعلني من الذين يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، ولا تجعلني من الذين يضيعون حروفه وحدوده، كما أسألك جل شأنك وعظم جاهك أن تجعل القرآن لي نصيرًا يوم يقل النصير، وحجيجًا عني وعن أهلي يوم يقل عن الناس الحجيج إنك سميع قريب مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تم في ١٧ مارس سنة ٢٠٠٤م/ ٢٦ محرم سنة ١٤٢٥هـ د/ سعاد عبد الحميد

|  |      |  | - |  |
|--|------|--|---|--|
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  |      |  |   |  |
|  | e.e. |  |   |  |

# البّائِي الْحَوْلَ

## فضل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه

اعلم أن هذا الباب واسع كبير قد ألف العلماء فيه كتبًا كثيرة وسنذكر على سبيل الاختصار ما يدل على فضل القرآن وأجر تلاوته، وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا بما فيه.

فأعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين، كلام من ليس كمثله شيء، من ليس له شبيه ولا ند، وكتاب إله العالمين ووحي خالق السموات والأرضين، وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين ودليل المتحيرين، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن دعا إليه فقد هُدي إلى صراط مستقيم.

#### فضل تلاوة القرآن:

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الخير على من تعلّم القرآن وعلّمه (٢) ، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالت: قال رسول الله عنها قالذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده ومسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ۹/ ۲۳، ۲۷ .

يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران<sub>4</sub> <sup>(١)</sup>.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (الَــــــــــ) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» (٢).

# كيف وصل القرآن إلينا (٣)

بعث النبي على أمة أمية لا تكتب ولا تحسب ولا تكاد تعرف الكتابة إلا قلة قليلة في جزيرة العرب عرفوا الخط والكتابة قبل البعثة منهم: «أبوبكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة ابن عبيدالله، وأبوسفيان بن حرب، وابنه معاوية، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي، وعبدالله بن عمرو بن العاص من أهل مكة، وعمرو بن سعيد، وأبي ابن كعب، وزيد بن ثابت، والمنذر بن عمر من أهل المدينة وبقيت الكتابة ابن كعب، وزيد بن ثابت، والمنذر بن عمر من أهل المدينة فشجع على الكتابة محصورة في أفراد قلائل إلى أن هاجر النبي واحد من أسرى قريش في وحث على تعلمها حتى إنه جعل مقابل فكاك أسير واحد من أسرى قريش في بدر أن يُعَلِّم عشرة من صبيان المدينة وبذلك راجت سوق الكتابة في المجتمع الإسلامي.

كتابة القرآن في عهد النبوة:

كان رسول الله ﷺ يأمر بكتابة القرآن، وقد كُتب القرآن كله على عهد رسول الله ﷺ في الصُّحُف، والألواح، والعُسُبِ (٤)، والرُقاع (٥)، واللَّخاف (٦)، والأكتاف (٧)، والأضلاع، والأقتاب (٨)، فالقرآن الكريم تكفل الله بحفظه

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) صحيح رواه الترمذي وانظر صحيح الجامع حديث رقم (٦٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) من كتاب وهذا القرآن فأين منه المسلمون؛ ص٢١ لمحمد زكي الدين. بتصرف.

<sup>(</sup>٤) العُسب: جمع عسيب وهي جريدة النخل يكشط خوصها ويكتب بالطرف العريض.

<sup>(</sup>٥) الرقاع: جمع رقعة وقد تكون من جلد أو ورق أو غيره.

<sup>(</sup>٦) اللخاف: وهي الحجارة الرقيقة.

<sup>(</sup>٧) الأكتاف: وهو عظم البعير والشاة.

<sup>(</sup>٨) الأقتاب: جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر الدابة.

#### بطريقتين:

- (١) حفظه في الصدور.
- (٢) حفظه في السطور .

فكان رسول الله ﷺ يدعو الصحابة رضوان الله عليهم ليكتبوا ما نزل من القرآن فور نزوله وهؤلاء سُمُّوا بـ «كُتَّاب الوحي» منهم «أبوبكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وغيرهم، فكانوا يكتبون القرآن بين يدي النبي ﷺ إلى أن انتهى نزول القرآن، فكان مُفرقًا ولم يكن مجموعًا في موضع واحد.

جَمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

قام أبوبكر إثر مقتل كثير من محفّاظ القرآن في حروب الردة بجمع القرآن موافقة لما أشار به عليه عمر، وانتدب زيد بن ثابت لهمة كتابته وجمعه في مكان واحد؛ وذلك لمداومته على كتابة الوحي وشهوده العرضة الأخيرة للقرآن في حياة النبي ريالية؛ ولكونه عاقلا ورعًا كامل الدين والعدالة مأمونًا غير متهم في دينه ولا نحلُقِهِ قال زيد: «فوالله لو كلَّفوني نقل جبل من الجبال ما كان أمرت به من جمع القرآن».

وقد راعى زيد في كتابة هذه الصحف أن تكون مشتملة على ما ثبت قرآنيته متواترًا واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته وأن تكون مجردة عما إذا كانت رواية آحاد وعما ليس بقرآن من شرح أو تأويل أو حديث قدسي وأن تكون مرتبة السور والآيات وظلت هذه الصحف التي مجمع فيها القرآن في رعاية أبي بكر مدة خلافته ثم في رعاية عمر مدة خلافته ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما إلى أن طلبها عثمان رضي الله عنه.

تدوين القرآن في عُهد عثمان:

في سنة حمس وعشرين من الهجرة رأى حذيفة بن اليمان - وكان في

أرمينية وأذربيجان يغزو مع من غزاها من المسلمين - كثرة اختلاف المسلمين في وجوه القراءة ففزع إلى عثمان وقال له: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى».

فجمع عثمان أعلام الصحابة وذوي الرأي فاجتمع رأيهم على نسخ مصاحف يرسل كل مصحف منها إلى كل مصر من الأمصار ليكون مرجعًا للناس عند الاختلاف وعلى إحراق ما عداها، وانتدب للقيام بهذه المهمة أربعة من أجلاء الصحابة وثقات الحفاظ وهم:-

من المدينة: زيد بن ثابت، ومن قريش: عبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين فأرسلت إليهم الصحف فأخذوا في نسخها وكانوا لا يكتبون شيئًا إلا بعد أن يعرض على الصحابة الموجودين في المدينة جميعًا ويتحققوا مِنْ أنه قرآن وأنه لم تنسخ تلاوته واستقر في العرضة الأخيرة، وكتبوا مصاحف متعددة وأرسلوا نسخة إلى كل مصر من الأمصار وأُمروا بإحراق ما سواه من قرآن في كل صحيفة أو مصحف.

# المصحف الإمام والمصاحف العثمانية:

المصحف الإمام - أي القدوة - هو المصحف الذي أمر بكتابة نسخ منه عثمان بن عفان رضي الله عنه ووزعها على الأمصار وأصح الأقوال في عددها وأولاها بالقبول أنها ستة: «البصري، والكوفي، والشامي، والمكي، والمدني العام، والمدني الخاص، وهو الذي يسمى «بالمصحف والمدني الخاص، وهو الذي يسمى «بالمصحف الإمام» أو «مصحف الإمام» ولعل إطلاق هذا الاسم عليه يرجع لكونه نسخ أولا ومنه نسخت المصاحف العثمانية الأخرى وزيد على الستة في قول: «اليمنى» و«البحريني» ليكونوا ثمانية في بعض الأقوال.

كيف وصلت القراءات المختلفة إلينا:

نَقَلَ وجوه القراءات المختلفة للقرآن عدد كبير من الصحابة والتابعين، ثم من بعدهم كبار أثمة المسلمين.

فمن المهاجرين: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله

ابن مسعود، وأبوموسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وسالم مولى حذيفة، وابن عمر، وابن عبدالله، ومعاوية، وابن الزبير، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة... وغيرهم.

ومن الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وأبوالدرداء، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك.

ومن التابعين بالمدينة: سعيد بن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء بن يسار، ومعاذ بن الحارث، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وابن شهاب، ومسلمة بن جندب وغيرهم.

ومن التابعين بمكة: عبيد بن عميرة، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة... وغيرهم.

وبالكوفة: علقمة، وأبوعبدالرحمن بن حبيب الشلَمي، والأسود، ومسروق، وعبيدة، وسعيد بن جبير، والنخعي، والشعبي، وغيرهم.

وبالبصرة: أبوالعالية، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري، وابن سيرين، وقتادة.

وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان بن عفان.

فتجرد هؤلاء القوم للقراءة والإقراء فاشتدت عنايتهم بها وكثر لها طلبهم حتى صاروا بذلك أئمة يأخذ الناس عنهم.

ثم صارت القراءة في الأمصار الخمسة على ما يلي:

في المدينة: أبوجعفر ونافع.

في مكة: عبدالله بن كثير حيث قرأ على مجاهد تلميذ عبدالله بن عباس وغيره.

في الكوفة: صارت القراءة لعاصم بن بهدلة ثم تلاه حمزة ثم الكسائي. في البصرة: صارت القراءة لأبي عمرو بن العلاء ومن بعده يعقوب الحضرمي. في الشام: صارت القراءة لعبدالله بن عامر الدمشقي وهو أسن القراء السبعة وأعلاهم إسنادًا.

# ثم انتشر كثير من القراء في الأمصار المختلفة:

فجاء ابن مجاهد في القرن الثالث الهجري وأتقن تقسيم هذا العلم في كتاب السبعة في القراءات واختار أشهر سبعة قراء ويقال (إنه أول من «سَبّع السبعة») فاختار سبعة أئمة من القراء، إمام من كل مصر من الأمصار فاختار نافعًا من المدينة وأبا عمرو البصري من البصرة، وحمزة وعاصمًا والكسائي من الكوفة، وابن عامر من الشام، وابن كثير من مكة، وترك ما سواهم لشهرة قراءتهم وإجماع الناس عليهم.

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف:

روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، (١).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله على فكدت أساوره «أي أثب عليه» في الصلاة، فتَصَبَّرتُ حتى انتهى من صلاته قلت: من أقرأك هذه القراءة التي سمعتك تقرؤها؟ فقال أقرأنيها رسول الله على فقلت: كذبت والله فهو أقرأني بخلاف ما قرأت فلببته بثيابه وأخذته إلى رسول الله، وقلت يا رسول الله استقرى هذا. قال رسول الله على القراءة التي سمعته يقرؤها في الصلاة فقال رسول الله على «هكذا أنزلت» وقال «اقرأ يا عمر» فقرأت كما علمني فقال: «هكذا أنزلت»، وقال: «إن هذا القرآن أُنزل عمر» فقرأت كما علمني فقال: «هكذا أنزلت»، وقال: «إن هذا القرآن أُنزل على سبعة أحرف» «فاقرءوا ما تيسر منه» (٢).

هذا الحديث برواياته المختلفة بلغ درجة التواتر.

والحرف لغةً: «هو طرف الشيء وَوَجْههُ وَحَدُّهُ وِناصيته»، قال الداني:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) متغق عليه.

ومعنى الأحرف هنا في الحديث أنه يعني: أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات؛ لأن الحرف يراد به الوجه بدليل قول الله تعالى: ﴿ يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفِ ﴾ والمعنى: أي على وجه النعمة والحير، ولقد ذهب العلماء في تفسير الأحرف الشبعة مذاهب شتى».

- ـ قال أكثر العلماء: إنها لغات القبائل واختلفوا في تعيين هذه القبائل وهذا قول مدخول لأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في سورة الفرقان وكلاهما قُرشيًان من لغة واحدة وقبيلة واحدة.
- وقال بعضهم: المراد بها معاني الأحكام كالحلال والحرام والمحكم والمتشابه والأمثال والإنشاء والإخبار.
  - وقيل: الناسخ والمنسوخ والحاص والعام والمجمل والمبين والمفسر.
  - وقيل: الأمر والنهى والطلب والدعاء والخبر والاستخبار والزجر.
  - وقيل: الوعد والوعيد والمطلق والمقيد والتفسير والإعراب والتأويل.

وعلق ابن الجزري على هذا فقال: هذه الأقوال غير صحيحة، فإن الصحابة اختلفوا وترافعوا إلى النبي على قراءة حروف القرآن ولم يختلفوا في تفسيره ولا أحكامه ولا معانيه.

وقد اختلف كثير من العلماء في المراد بالأحرف السبعة اختلافًا كثيرًا، والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الإمام أبي الفضل الرازي وهو : أن المراد بهذه الأحرف: «الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف وهي لا تخرج عن سبعة ».

الأول: اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث مثل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ابنرة: ١٨٤] قُرئ لفظ ﴿مِسْكِينٍ ﴾ والبنرة: ١٨٤] قُرئ لفظ ﴿مِسْكِينٍ ﴾ هكذا بالإفراد، وقرئ ﴿مَسْكِينَ ﴾ بالجمع، ومثل قوله: ﴿فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمُ ﴾ والمعرات: ١٠]، قرئ هكذا بالتثنية، وقرئ ﴿إِخْوَيْكُم ﴾ بالجمع ومثل قوله: ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ ﴾ والبنرة: ١٤] قرئ هكذا بياء

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الوافي للشيخ/ عبدالفتاح القاضي ص٥، ٦، ٧ طبعة الأزهر.

التذكير، وقرئ ﴿تُقْبَلُ﴾ بتاء التأنيث.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو قوله -عز وجل-: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [البنر:: ١٨٤] قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ ﴿ يَطُوّع ﴾ على أنه فعل مضارع مجزوم وكذلك قوله: ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ﴾ والانباء: ٤]، قرئ هكذا على أنه فعل ماض، وقرئ ﴿ قُلْ ﴾ على أنه فعل أمر.

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب نحو قوله -عز وجل-: ﴿وَلَا تُسْتُلُ عَنْ أَضْعَابِ
الْمُعْدِيرِ﴾[البنرة: ١١٩]، قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن (لا) نافية، وقرئ بفتح
التاء وجزم اللام على أن (لا) ناهية، فتقرأ هكذا ﴿وَلَا تَسْفَلُ﴾.

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله -عز وجل-: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ ﴾ وَالرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله حز وجل-: ﴿وَقَلْتَلُوا الْحَامِسِ: الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله -عز وجل-: ﴿وَقَلْتَلُوا وَقَلْتُلُوا ﴾ وَقُلْتِلُوا ﴾ وَقُلْتِلُوا ﴾ وَقُلْتِلُوا ﴾ وَقُلْتِلُوا ﴾ وَقُلْتِلُوا ﴾ وقُلْتِلُوا ﴾ وقُلْتَلُوا ﴾ وقُلْتِلُوا ﴾ وقُلْتِلُوا ﴾ وتعالى - ﴿ هُنَالِكَ بَبُلُوا كُلُّ نَقْسٍ مَّا أَسَلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠] قرئ هكذا بتاء وتعالى - ﴿ هُنَالِكَ بَبُلُوا كُلُّ نَقْسٍ مَّا أَسَلَفَتُ ﴾ [يونس: ٣٠] قرئ هكذا بتاء مفتوحة والثانية ساكنة ﴿ تَنْلُوا ﴾ .

السابع: الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق. وكذلك يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو: ﴿خُطُوَتِ﴾ تقرأ بتحريك الطاء بالضم أو تسكينها ونحو: ﴿أَلِمُنُوتَ﴾ تقرأ بضم الباء وبكسرها.

فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختلاف عنها.

وقد أجمع العلماء على أن هذه الأحرف السبعة الواردة في حديث النبي على القراءات السبع المشهورة بل قال ابن تيمية في ذلك: «لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي على أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة؛ بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد

## - حقيقة اختلاف هذه الأحرف السبعة:

حقيقة هذا الخلاف أنه اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض فإن هذا محال في كلام الله، فمثلا الاختلاف في قراءة: ﴿ملكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ يحتمله الخط وليس من قبيلِ اللهجات ولكن لكل كلمة معنى مختلف (فالمالك) هو الذي يملك التصرف في الشيء ولكنه ليس مَلكًا.. (والملك) هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء وله مقاليد الأمور لكنه ليس مالك كل شيء فأراد الله أن يُعْلِمُنَا عن ذاته أنه أم المتصرف في يوم الدين تصرف المالك اليوم بما فيه و مُحملك يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أي مالك اليوم بما فيه و مُحملك يَوْمِ الدِّينِ وَمُ القيامة، فالقراءتان أفادتا معنيين مختلفين متكاملين لوصف الله-سبحانه وتعالى - فلا يوجد تضاد ولا تناقض بين القراءات المتواترة.

## فائدة اختلاف القراءات(١٠):

- (١) التيسيرُ والتسهيلُ والتخفيفُ على الأمة.
- (۲) نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز فكل قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم مقام آيات مثل: ﴿منلِكِ يَوْمِ
   الدِّينِ ﴾ و﴿مَلِكَ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾.
- (٣) رغم كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه التضاد ولا التناقض، بل كل يُصَدِّقُ بعضُهُ بعضًا، ويبينُ بعضُهُ بعضًا ويشهد بعضُهُ لبعضٍ على نمط واحدٍ وأُسلوب واحدٍ.
- (٤) سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة فإن من يحفظ كلمة ذات أوجه في القراءات أسهل عليه وأقرب إلى فهمه من حفظه جملا من الكلام لاسيما فيما كان خطه

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر لابن الجزري، جـ١، ص٥٢.

واحدًا فإن ذلك أسهل حفظًا وأيسر لفظًا.

- (٥) إعظام أجور هذه الأمة حيث إنهم يُفرِغُون جهدهم وهمهم في تتبع معاني
   تلك القراءات واستنباط الحيكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج
   كمين أسراره وخفى إشاراته.
- (٦) يبان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقي أبنائها كتاب الله هذا التلقي وإقبالهم عليه هذا الإقبال والبحث عن لَفظِه لفظة لفظة والكشف عن صِيغِهِ صيغة صيغة وبيان صوابه وبيان صحيحه وإتقان تجويده حتى صانوه من خلل التحريف فلم يهملوا تحريكًا ولا تسكينًا ولا تفخيمًا ولا ترقيقًا حتى ضبطوا مقادير المدَّات وتفاوت الإمالات وميزوا بين الحروف بالصفات، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم.
- (٧) بيان ما ادخره الله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليلة لهذه الأمة الشريفة عن إسناد كتاب ربها واتصال هذا السبب الإلهي بسببها، فهذه خصيصة الله للأمة المحمدية وإعظامٌ لقدر أهل هذه الملة الحنيفية، وكل قارئ يوصل حروفه بالنقل إلى أصله فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت.
- (٨) ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان فإن الله تعالى لم يُخلِ عصرًا من العصور ولا قُطرًا من الأقطار من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءته ليكون بقاؤه دليلا على بقاء القرآن العظيم في المصاحف.

# قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر:

وأضلُ الاختلاف أن رَبَّنا أنَّرِلَهُ بِسَبْعَةٍ مُهَونا وَقِيلَ في المرَادِ مِنْها أوْجُهُ وكَونُهُ اختِلَافَ لَفْظِ أوْجَهُ وقِيلَ في المرَادِ مِنْها أوْجُهُ وكونُهُ اختِلَافَ الفظ أوْجَهُ ولقد أجمعت الأمة المحمدية على تواتر عشر قراءات استنادًا إلى الآركان الثلاثة التي ارتضاها العلماء للقراءة حيث أفتى الشيخ عبدالوهاب السبكي الثلاثة التي ارتضاها العلماء للقراءة حيث أفتى الشيخ عبدالوهاب السبكي الشافعي في سؤال وجهه إليه إمام هذا الفن الحافظ أبوالخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشهير بابن الجزري بأن القراءات العشرة محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشهير بابن الجزري بأن القراءات العشرة

متواترة معلومة من الدين بالضرورة (١)

وإليك بيان هذه القراءات العشر ورواتها تتميمًا للفائدة (١):

#### من المدينة:

(۱) الإمام أبوعبدالرحمن نافع بن أبي نعيم وأخذ القراءة عن جماعة من التابعين منهم عبدالرحمن بن هرمز الأعرج وأبوجعفر يزيد بن القعقاع وغيرهم. وتوفى سنة ١٦٩هـ وأشهر رواته: قالون، وورش.

#### من مكة:

- (۲) الإمام ابن كثير (تابعي): قرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن
   عباس رضي الله عنهما وتوفي سنة ١٢٠هـ وأشهر رواته: البزي، وقنبل.
   من الكوفة:
- (٣) الإمام عاصم بن أبي النجود (تابعي): وأخذ القراءة عن أبي عبدالرحمن حبيب السُلمي وعلى زر بن حبيش توفي سنة ١٢٧هـ. وأشهر رواته: أبوبكر بن عياش (شعبة)، وحفص بن سليمان.
- (٤) حمزة بن حبيب الزيات: وقرأ على الأعمش وابن أبي ليلى وتوفي سنة
   ١٥٦هـ. وأشهر رواته: خلف وخلاد.
- على بن حمزة الكسائي: وقرأ على حمزة وابن أبي ليلى وأبان بن تغلب
  تلميذ عاصم. وتوفي سنة ١٨٩هـ. وأشهر رواته: أبوالحارث، وأبوعمر
  حفص الدوري.

#### من البصرة:

(٦) أبوعمرو بن العلاء البصري: وقرأ على مجاهد، وسعيد بن جبير،
 ويحيى ابن يعمر، وابن كثير. وتوفي سنة ١٥٤هـ. وأشهر رواته: أبوعمر
 حفص الدوري، والسوسى.

<sup>(</sup>١) النشر في القراءات العشر ج١ ص٤٦.

<sup>(</sup>۲) كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد تحقيق د. شوقي ضيف ص٥٣.

#### من الشام:

(۷) عبدالله بن عامر اليحصبي (تابعي): وقرأ على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي الذي قرأ على عثمان رضي الله عنه. وتوفي سنة ١١٨هـ. وأشهر رواته: هشام وابن ذكوان.

هؤلاء هم القراء السبعة المذكورون في الشاطبية.

وإليك القراء الثلاثة المتممين للعشرة:

- (٨) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني (تابعي): أول قارئ بالمدينة المنورة وقرأ على عبدالله بن عياش وعلى أبي هريرة. وتوفي سنة ١٢٨هـ. وأشهر رواته: ابن وردان وسليمان بن جماز.
- (٩) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي: وقرأ على أبي المنذر سليمان المزني وعلى أبي الأشهب جعفر بن حبان. وتوفي سنة ٢٥٠هـ. وأشهر رواته: رويس، ورَوْح.
- (١٠) خلف بن هشام بن تغلب البزاز: وقرأ على سليم بن عيسى الحنفي، وعلى أبي يوسف يعقوب الأعشى. وتوفي سنة ٢٢٩هـ. وأشهر رواته: إسحاق، وإدريس.

الفرق بين القراءة والرواية والطريق، وأوجه الدراية والرواية: القراءة: كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة.

يقال قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، وهكذا.

الرواية: كل ما نُسِبَ للراوي عن الإمام ولو بواسطة يقال (رواية حفص عن عاصم... وهكذا).

الطريق: كل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فيقال «طريق عبيد بن الصباح عن حفص» وهكذا.

وجه الرواية: هو المنقول عن الشيوخ بسند متصل إلى رسول الله ﷺ وهو وجه إلزام.

وجه الدراية: هو عبارة عن القياس العلمي واجتهاد العلماء.

أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم عددًا كبيرًا من التابعين فمثلا أقرأ على رضي الله عنه أبا عبدالرحمن السُّلمي وأقرأ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه زر بن حبيش وقرأ عاصم بن أبي النجود على هذين التابعين فإليك قراءته قراءة "أبو بكر عاصم بن أبي النَّجود الأسدىالكوفي الحنَّاط" ت: ١٢٨ هــ تقريبًا "قارئ" حفص بن سليمان بن المغيرة ١٨٠ هـ (راوي) أبو بكر بن عياش (شعبة) ت ؟ ١٩ هـ (راوي) عمرو بن الصباح ت ۲۲۱ هـ (طريق) أبو محمد عبيد بن الصباح ت٢١٩هـ (طريق) أبو العباس أحمد بن سهل بن الفيروزاني أبو الحسن زرعان أبو جعفر أحمد بن محمد "الأشفاني" ت٧٠٧هـ البغدادي "زرعان" بن حميد القيل البغدادي ت **\* ۲۸9** ت ۲۹۰هـ عبدالواحد بن أبي هاشم محمد بن صالح بن أبي داود أبو الحسن الهاشمي "البصري" ت: ٣٦٨ البغدادي "أبو طاهر" ت: ۳٤٩هـ أبو عمرو الداني "ألف كتاب التيمير" وفيه القراءات السبع ت £ £ £ هـ أبو داود سليمان بن نجاح ت ٩٦٩ هـ أبو الحسن على بن هذيل ت ٢٤هـ

الشاطبي ت ٠٩٠ هـ "ألف نظم الشاطبية جامعا لكتاب التيسير للداني"
وبين الشاطبي وابن الجزري ثلاث قراء:
١- على بن شجاع ت: ١٦١هـ، ٢- معمد بن الصائغ ت: ٧٢٠، ٣- عبدالرحمن بن العمد البغدادي ت: ٧٨١هـ

ابن الجزري ت: ٨٣٣ هـ له أكثر من ٥٠ شيخًا وألف كتاب النشر في القراءات العشر وألف كتاب تحبير التيسير في القراءات الثلاث المتممة للعشر.

|  |  |  | , |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# النَّائِي الثَّائِي

## مبادئ علم التجويد

اعلم أن علم التجويد من أشرف العلوم على الإطلاق وأن له – كغيره من الفنون – مبادئ عشرة:

اَلحدُ والموضوعُ ثُمُّ الشَمرةُ والاسمُ الاستمداُد حُكُم الشارغ ومن دَرَى الجميعَ حَازَ الشرفا إِنِ مبادِى كُلَ فَنِ عَشَرةً وفضلُهُ ونِسبَةً والواضِغ مَسائلُ والبعضُ بالبعض اكتفَى

# أولاً: حده أو تعريفه:

- التجويد لغة: هو مصدر جَوَّدَ أي حَسَّنَ، فمعناه لغة: التحسين.
- اصطلاحًا: هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه.
- حق الحرف: هو الصفات اللازمة الثابتة التي لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال كالجهر، والشدة، والاستعلاء، والاستفال.
- مستحق الحرف: هو الصفات العارضة التي تعرض للحرف أحيانًا وتفارقه أحيانًا أخرى لسبب من الأسباب كالتفخيم والترقيق، وهي تنشأ عن الاستعلاء والاستفال وكتفخيم الراء واللام وترقيقهما في بعض الأحوال، وغير ذلك.

ثانيًا: اسمه: علم التجويد.

- ثالثًا: موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث إعطاء الحروف حقها ومستحقها من غير تكلف في النطق أو تعسف، وزاد بعض العلماء حديث رسول الله عليه باعتباره نوعًا من الوحي.
- رابعًا: ثمرته: صون اللسان عن اللحن وهو الميل عن الصواب عند قراءة القرآن لكي ينال القارئ رضا ربه وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. قال بعضهم: «من يحسن التجويد يظفر بالرشد».

ويتحقق صون اللسان عن اللحن وإتقان التجويد بأربعة أمور:

- (١) معرفة مخارج الحروف. (٢) معرفة صفاتها.
  - (٣) معرفة ما ينشأ لها بسبب التركيب من الأحكام.
    - (٤) رياضة اللسان وكثرة التكرار.
- خامسًا: نسبته: هو أحد العلوم الشرعية المتعلقة بالقرآن الكريم حيث إن الشرع الشريف هو الذي جاء بأحكامه.
- سادسًا: واضعه: واضعه من الناحية العملية: سيدنا رسول الله ﷺ لأنه تلقاه عن جبريل -عليه السلام- عن اللوح المحفوظ عن رب العزة -عز وجل-، ثم تلقاه الصحابة عن رسول الله ﷺ وتلقاه التابعون عن الصحابة وهكذا حتى وصل إلينا مجودًا متواترًا في كل قرن من القرون.

وأما واضعه من الناحية العلمية أو النظرية: ففيه خلاف.

فقيل: واضعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي وقيل: أبوالأسود الدُّوَّليّ. وقيل: إن واضعه حفص بن عمر الدوري راوي الإمام أبي عمرو البصري وقيل: أئمة القراءة.

سابعًا: فضله: هو من أشرف العلوم الشرعية على الإطلاق لتعلقه بأشرف كلام وهو كلام رب العالمين.

ثامنًا: مسائله: هي قضاياه وقواعده الكلية التي يُتَعَرَّفُ بها على جزئيات هذا العلم والتي وضعها علماء القراءة، مثل «أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، وغيرهما.

# عاشرًا: حكم الشارع فيه:

العلم به ومعرفة أحكامه فرض كفاية، والعمل به في قراءة القرآن فرض عين على كل من يقرأ القرآن وله دليل من الكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴾ [الزمل: ٤] والأمر هنا للوجوب إذ لم يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب أو الندب أو الإباحة.

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها «أنها نعتت قراءة رسول الله علي قراءة مفسرة حرفًا حرفًا» (٢٠).

الإجماع: لم يرد عن رسول الله ﷺ ولا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو أئمة القراءة أنهم قرءوا بدون مد أو غنة أو أحكام التجويد المتعارف عليها، وقد أجمعت الأثمة على عدم جواز القراءة بغير تجويد.

## اللحن في القراءة المقصود منه، وحكمه

#### تعريف اللحن:

هو الخطأ أو الميل عن الصواب في القراءة وينقسم إلى قسمين.

#### (١) لحن جلي:

أي ظاهر، وهو خطأً يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف اللغة سواء أخل بالمعنى أم لا، فهو كما قال أبو عمرو الداني «لحن الإعراب» (٣) مثل:

- (۱) تغيير حركة بحركة أو حرف بحرف ومثال ذلك: ضم التاء أو كسرها في كلمة ﴿أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ والناعة: ٧] فإذا حركتها بالضم جعلت الضمير للمتكلم أي أنعمتُ أنا عليهم، وإذا حركتها بالكسر جعلت الضمير للمؤنث، مما يخل بالمعنى.
- (٢) إبدال حرف بحرف آخر: مثل إبدال الطاء دالا وذلك بترك استعلائها

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) قال الترمذي: حديث حسن صحيح ورواه أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>٣) التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني ص ١١٦.

وإطباقها مثل: ﴿ يَطْبَعُ ﴾ أو إبدال الطاء تاء في ﴿ الطَّامَّةُ ﴾ أو إبدال الصاد سينًا في قوله «محذورًا» الصاد سينًا في نحو «وأصروا» ومثل إبدال الذال ظاءً في قوله «محذورًا» فتصير «عصى».

- (٣) حذف حرف أو زيادة حرف: مثل حذف حرف المد نحو: ﴿وَلَا اللَّهُ عَلَيْدُونَ﴾ [الكافرون: ٣] فتصير «ولأنتم»، أو زيادة حرف مد، وذلك بمط الحركة حتى يتولد منها حرف مد، نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَإِيَّاكَ فَعْبُدُ وَالْكَ الْحَرُوفَ المُحَدُوفَة وَإِيَّاكَ ﴾ [الفاتحة: ٥] فتصير «نعبدوا»، وكذلك الحروف المحذوفة رسمًا، نحو: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَمُ ﴾ [هود: ١٠٥] فتنطق «يأتي».
- (٤) رفع الهاء أو نصبها في قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ﴾ أو تحريك الدال
   بالضم في قوله تعالى: ﴿ لَمْ سَكِلِدْ وَلَـمْ يُولَـدْ ﴾ [الإخلاص: ٣].
- (٥) تحريك السواكن من الحروف كتحريك النون أو الميم بالفتح في قوله تعالى ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ أو تسكين المتحرك في قوله ﴿ عُمُوا أَحَـكُنّا ﴾ فتقرأ بتسكين الفاء.

# حكم اللحن الجلي:

- يحرم بالإجماع إذا تعمده القارئ.
- ولكن إذا كان ناسيًا فلا إثم عليه، فإذا كان جاهلًا بالحكم وأهمل التعليم فإن الإثم يلحقه، أما إذا كان في سبيل التعلم وأخطأ فهذا والله أعلم هو المقصود بالقول «جاهلًا».

# (٢) اللحن الخفي:

هو خلل يُطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى. أو هو: «ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه» (١).

#### وهو قسمان:

(أ) قسم يعرفه عامة القراء: مثل ترك الإدغام في موضعه وكذلك الإظهار والإخفاء والترقيق والتفخيم... إلى غير ذلك مما هو مخالف لقواعد هذا الفن.

<sup>(</sup>١) التحديد في الإتقان والتجويد ص ١١٦ لأبي عمرو الداني.

(ب) قسم لا يعرفه إلا مهرة القراء: نحو تكرير الراءات وتطنين المبالغة في النونات بالمبالغة في الغنات (١) وتغليظ اللامات في غير محله، وكذلك ترك زمن الغنة والمدود أو الزيادة والنقص عن مقدارهما، وكذا ترعيد الصوت بالمد والغنة... إلى غير ذلك مما يذهب برونق اللفظ وحلاوته وطلاوته. انظر ص (٥٤).

# حكم اللحن الخفي:

فيه اختلاف بين أهل العلم قال البعض بتحريمه كالجلي، وقال البعض بكراهته دفعا للحرج.

وقال في ذلك صاحب نهاية القول المفيد: قال البركوي في شرحه على الدر اليتيم: «وتحرم هذه التغيرات جميعها لأنها وإن كانت لا تخل بالمعنى لكنها تخل باللفظ وفساد رونقه وذهاب طلاوته».اهـ.

# وقال ابن الجزري:

والأخذُ بالتجويدِ حتم لازمُ من لم يُجوّدِ القرآنَ آئِمُ لأنهُ بِهِ الإِلَهُ أنزَلا وهكَذَا منه إلينَا وَصَلا وقال ابن الجزري في النشر(٢):

ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في ذلك بين محسن مأجور، ومُسيء آثم، أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله (عز وجل) باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي استغناء بنفسه، واستبدادًا واتكالًا على ما ألف من حفظه، واستكبارًا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه ألف من حفظه، واستكبارًا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية، أما من كان لا يطاوعه لسانه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية، أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها». اه.

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ صـ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) النشر للإمام ابن الجزري، جـ١، ص٢١١.

# أركان القراءة الصحيحة

يشترط لصحة القراءة أركان ثلاثة:

أولًا: موافقة القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفًا:

أي توافق وجهًا من وجوه النحو سواءِ كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أو مختلفًا فيه.

فَمثلًا قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَصِينَةً لِأَزُواجِهِم ﴾ [النزه:٢١٠] قُرئ برفع «وصيةٌ» على أنها مبتدأ خبره «لأزواجهم» وقرئ بالنصب على أنها مفعول مطلق أي «فليوصوا وصيةً ٨.

ثانيًا: موافقة القراءة للرسم العثماني ولو احتمالًا:

أي أن توافق رسم المصحف فمثلا: قرأ الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العاشر ِقوله تعالى: ﴿مُدْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ بالألفُ وقرأ باقى القراء العشرة بدون ألف: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِبِ﴾. ورسم المصحف يحتمل القراءتين.

معنى احتمالاً: يعني توافق الرسم ولو تقديرًا؛ إذ موافقة الرسم إما أن تكون تحقيقًا أي موافقة صريحة مثل قراءة: ﴿مَلِكِ يَوْمِ ۖ ٱلدِّينِ ﴾ فهي توافق الرسم تحقيقًا، وقراءة: ﴿مَالِكِ يَوْمِرِ ٱلدِّينِ﴾ توافق رسم المصحف تقديرًا أو احتمالاً على تقدير إثبات الألف.

ثالثًا: صحة السند: وهو أن يأخذ العدل الضابط عن مثله حتى يتصل السند برسول الله ﷺ أي يأخذ عن شيخ متقن فطن لم يتطرق إليه اللحن وهو المقصود بالعدل الضابط ، ويتصل سنده برسول الله ﷺ

قال الإمام ابن الجزري في طيبة النشر:

فكُلُ مَا وَافْقَ وَجَهَ نُحوِ وَكَانَ للرسم احتمالاً يَحسوِي وصَحَّ إسسنادًا هُوَ القِرآنُ فهذه الشِّلاقَةُ الأركانُ وحيثُما يَختلُ ركنَ أَثبتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ في السبعةِ

#### مراتب القراءة

#### (١) التحقيق:

وهو القراءة باطمئنان وتؤدة بشيء من المبالغة المحمودة من غير زيادة ولا نقص مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها، وهذه الطريقة تصلح في مقام التعليم.

#### (٢) الحدر:

وهو الإسراع بالقراءة مع مراعاة الأحكام بدقة تامة، ويحذر القارئ من بتر حروف المد أو ذهاب صوت الغنة أو اختلاس الحركات.

#### (٣) التدوير :

وهو مرتبة متوسطة بين القراءة ببطء وتؤدة (مرتبة التحقيق) وبين القراءة السريعة (مرتبة الحدر).

والترتيل ليس له مرتبة خاصة ولكنه مع المراتب الثلاث السابقة (١) إذ هو يعني القراءة بفهم وتدبر مع إعطاء الحروف حقها ومستحقها من الصفات والمخارج فإن القرآن نزل للعمل به وفهمه وتدبره لقوله تعالى ﴿ لِيَدَّبِرُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا﴾ وسندا وقوله ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقْنَهُ لِلَقْرَأَةُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا﴾ والإساء: ١٠١.

قال ابن الجزري في طيبة النشر:

ويُقرأُ القُرآنُ بالتحقيقِ مَغ مَع حُسن صوت بلحونِ العَرَبِ

حَذْرِ وتدويرِ وكلَّ مُتَّبَغُ مُرتَّلًا مُجَوْدًا بِالعربِي

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النشر جـ ۱ صـ ۲۰۸، ۲۰۸.

#### أحكام الاستعاذة والبسملة

#### «الاستعاذة»

#### معناها:

الالتجاء والاعتصام بالله (سبحانه وتعالى)، والتحصن به من الشيطان الرجيم، فإذا استعاذ الإنسان عند قراءته للقرآن فكأنما لجأ إلى الله واعتصم به.

#### صيغتها:

\* «أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم» وهي الصيغة المختارة لجميع القراء.

\* وأما إذا استعاذ القارئ بصيغة أخرى كأن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشَّيطان الرجيم» أو «أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم إنَّ الله هو السَّميع العليم» أو «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشَّيطان الرجيم» جاز ذلك بشرط أن يصح ذلك في حديث صحيح عن رسول الله ﷺ.

قال الإمام الشاطبي:

إذا ما أردت الدَّهَرَ تقرأ فاستعذُ على مَا أَتَى في النحل يُسرًا وإِنْ تَزدْ

جهارًا من الشيطانِ باللهِ مُشجَلا لربك تنزيهًا فَلستَ مُجَهَّلا

#### أحوال الاستعاذة:

#### للاستعاذة حالتان:

(١) حالة يُجْهَرُ بها فيها.
 (٢) وحالة يُسَرُّ بها فيها.

## (١) حالة الجهر بها:

1 ــ يستحب الجهر بها عند افتتاح القراءة في المحافل العامة والمناسبات.
 ب ــ ويستحب الجهر بها أيضًا في مقام التعليم، أو في جماعة، ويكون

هو المبتدئ بالقراءة.

#### (٢) حالة الإسرار بها:

أ- في الصلاة سواء كان إمامًا أو مأمومًا.

ب - في القراءة على انفراد.

ج - إذا كان يقرأ في جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة.

#### حكم الاستعادة:

- \* ذهب الجمهور إلى أنها مستحبة في القراءة بكل حال، في الصلاة وخارج الصلاة؛ لأنهم صرفوا الأمر في الآية ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِأَللَّهِ مِنَ الصلاة؛ لأنهم صرفوا الأمر في الآية ﴿ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدُ بِأَللَّهِ مِنَ السَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- « وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب الاستعاذة وحمل الأمر في الآية على
   الوجوب.
  - \* والمذهب المختار: هو مذهب الجمهور وهو الندب أو الاستحباب. أوجه الاستعاذة:

إذا بدأ القارئ القراءة من أول السورة فله أربعة أوجه جائزة في جميع السور مع البسملة ما عدا سورة براءة، والم آل عمران عند وصلها بلفظ الجلالة، وهي:

- (١) الوقف على الجميع: وهو الوقف على الاستعاذة ثم الوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة.
  - (٢) وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعهما عن أول السورة.
  - (٣) فصل الاستعادة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة.
  - (٤) وصل الجميع وهو وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة.

## «عند الابتداء بسورة براءة»

للقارئ عند الابتداء ببراءة وجهان فقط وهما:

- (١) قطع الاستعاذة عن أول السُّورة دون بسملة.
  - (٢) وصل الاستعاذة بأول الشورة دون بسملة.

أما أوجه الاستعاذة عند الابتداء بسورة «آل عمران» فسيأتي شرحها يإذن الله مع أوجه البسملة في آخر الباب.

حكم الاستعاذة في وسط السورة:

للقارئ أن يأتي بالاستعاذة ويصلها بالآية، أو يقطعها عن الآية.

ويكون قطع الاستعادة عن الآية أولى إذا بدأت الآية باسم من أسماء الله تعالى أو ضمير يعود عليه (سبحانه وتعالى) أو اسم للرسول ﷺ أو صفة له. مثلا: لا يصح أن تقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ﴿ اللَّهُ وَلِي الَّذِيرِ اللَّهُ عَامَنُوا ﴾ والبنرة: ٢٥٧].

أو: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [سرة نصلت: ١٧]. أو: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [النح: ٢٦].

ففي هذه الحالات يكون قطع الاستعادة عن أول الآية أولى من وصلها؛ لما في وصلها من البشاعة فإذا وصلت هذه المواضع بالاستعادة فتكون البسملة واجبة حينئذ للفصل بينهما، وفي بعض الأحوال يكون الامتناع عن البسملة أولى من ذكرها؛ لما فيه أيضا من البشاعة مثل: «بسم الله الرحمن الرحيم» ﴿ الشَّيَطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ ﴾ وابترة: ٢٦٨] وغير ذلك.

حكم الاستعاذة بعد قطع القراءة:

إذا عرض للقارئ عارض فقطع القراءة فلها حالتان: -

(١) إذا كان أمرًا ضروريًّا كسعال أو عطاس أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد الاستعاذة.

 (۲) إذا كان أمرًا أجنبيًا عن القراءة ولو ردًا للسلام فإنه يعيد الاستعاذة وكذلك لو قطع القراءة رأسًا ثم عاد إليها.

#### «البسملة»

البسملة: مصدر بَسْمَلَ وهي قولك ﴿ بِنْسِمِ اللَّهِ ٱلنَّكَبِّنِ ٱلرَّحَيَٰ لِيَكُ ﴿

حكم البسملة: واجبة عند أوائل السور عند جميع القراء، وذلك باستثناء أول براءة فلا بسملة فيها أصلا. أما في أواسط السور فهي مستحبة.

قال الإمام الشاطبي:

أي سوى براءة، ولا خلاف بين القراء في أنها جزء آية من سورة النمل، وأنها آية في أول الفاتحة، وقال بعض العلماء: إنها ليست بآية ولكنها جعلت للفصل بين الشورتين، وللتبرك بها، والقول بأنها آية من الفاتحة اتفاقًا وآية من كل سورة على الأصح هو مذهب الشافعية.

#### أوجه اليسملة:

- (١) ذكرنا أوجه الاستعاذة مع البسملة وهي أربعة أوجه كلها جائزة.
- (٣) أما عند الوصل بين السورتين: فللبسملة ثلاثة أوجه جائزة ووجه ممتنع،
   فالأوجه الجائزة هي: -
- (1) الوقف على الجميع: أي قطع آخر السورة عن البسملة عن أول السورة التالية.
- (ب) الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث: أي الوقف على آخر
   السورة ثم وصل البسملة بأول السورة التالية.
- (ج) وصل الجميع: أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية.

#### والوجه الممتنع:

هو وصل آخر السورة بالبسملة ثم الوقف عليها والابتداء بأول السورة التالية وذلك لأن البسملة جعلت لأوائل السور لا لأواخرها.

وفي هذا الوجه قال الإمام الشاطبي: ومهما تصلها مَعْ أواخرِ سورةِ فلا تَقِفَنُ الدهرَ فِيها فَتَنْقُلًا وتمتنع البسملة أول سورة براءة لجميع القراء: وللعلماء في تعليل ذلك قولان:-

- (١) قال فريق :إنها نزلت بالسيف والحرب والحصر ونبذ العهد وفضح المنافقين والوعيد لهم، والبسملة رحمة وتنتفي الرحمة مع العذاب وهذا هو الرأي الراجح.
- (٢) وقال فريق آخر: إن الأنفال وبرآءة سورة واحدة والدليل على ذلك عدم كتابة البسملة بينهما في المصحف الإمام وأن النبي ﷺ كان لا يعلم انقضاء السورة إلا بنزول البسملة، وهذه السورة لم تكتب فيها البسملة فإذًا هي متممة للأنفال والحديث فيها موصول بالحديث في الأنفال.

فالقراء مجمعون على ترك البسملة بين الأنفال وبرآءة وكذلك في بداية برآءة. قال الإمام الشاطبي:

ومهما تصلها أو بدأت برآءة لتزيلها بالسيف لَستَ مُبسَمِلًا فتكون الأوجه بين الأنفال وبراءة ثلاثة أوجه فقط وهي:

- (١) الوقف: أي الوقف على: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٥] ثم الابتداء بـ ﴿ بَرَآءَ ۗ ﴾ [الوبة:١] دون البسملة.
- (۲) السكت: وهو السكت على: ﴿عَلِيمٌ ﴾ سكتة لطيفة بدون تنفس والابتداء
   ب ﴿بَرَآءَ ۗ ﴾.
  - (٣) الوصل: وهو وصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ اثْنَى عَلِيمٌ بَرَآءَ ۗ﴾.
     ملحوظة هامة:

هذه الأوجه الثلاثة بين الأنفال وبرآءة جائزة بين آخر أي سورة من سور المصحف وأول برآءة بشرط: --

- \* أن تكون آخر هذه السورة قبل برآءة في ترتيب المصحف.
- \* أما إذا كانت السورة قبل برآءة في التلاوة ولكنها بعدها في ترتيب المصحف، مثل: آخر الأنبياء وأول برآءة أو آخر الكهف وأول برآءة فليس لنا إلا وَجُمّة واحدٌ فقط وهو الوقف بدون بسملة ويمتنع وجها الوصل

والسكت<sup>(۱)</sup>.

أوجه ميم ﴿الْمَـ ﴾ آل عمران مع لفظ الجلالة:

علمنا مما سبق أن أوجه الاستعادة والبسملة مع أول أي سورة أربعة أوجه ففي حالة فصل ﴿ الْمَرَ ﴾ عن لفظ الجلالة في أول سورة آل عمران وذلك بالوقوف عليها يكون لنا الأوجه الأربعة السابقة مثل أي سورة، ولكن إذا وصلنا ﴿ الْمَرَ ﴾ بلفظ الجلالة فلنا الآتي: -

تحريك ميم ﴿ الْمَ ﴾ بالفتح وذلك للتخلص من التقاء الساكنين، حيث إن الساكن الأول هو الميم والساكن الثاني هو لام لفظ الجلالة، وحَرَّكَ جميع الأثمة والإمام حفص الساكن الأول وهو الميم بالفتح ولم يُحَرِّكُهَا بالكسر كقاعدته في التخلص من التقاء الساكنين لخفة الفتحة ولم تحرك بالضم حتى لا تشبه ميم الجمع في نحو: ﴿ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ [ابنرة: 11].

إِذًا الأوجه التي بين ﴿الْمَرَ﴾ ولفظ الجلالة ثلاثة أوجه: -

- (١) الوقف على الميم مع مدها ٦ حركات وذلك لأنها مد لازم حرفي مخفف ثم البدء بلفظ الجلالة (٢).
- (۲) وصل ﴿ المَحْ بلفظ الجلالة مع مدها ٦ حركات وتحريكها بالفتح، وهذا لمن لم يعتد بالحركة العارضة واعتد بالسكون الأصلي للميم الأخيرة.
- (٣) وصل ﴿ الْمَرَ ﴾ بلفظ الجلالة مع مد الميم حركتين فقط وتحريكها بالفتح
   وهذا لمن لم يعتد بالسكون الأصلي للميم الأخيرة واعتد بالحركة العارضة
   لها.

فتكون أوجه الاستعاذة والبسملة وأول آل عمران هي:-

- (1) الوقف على الجميع: وعليه الأوجه الثلاثة للميم مع لفظ الجلالة:
   \* مد الميم ٦ حركات والوقف عليها بالسكون.
  - \* مدها ٦ حركات وتحريكها بالفتح ووصلها بلفظ الجلالة.
    - \* مدها حركتين وتحريكها بالفتح ووصلها بلفظ الجلالة.

<sup>(</sup>١) هداية القارئ، ص٥٦٨ - البدور الزاهرة ص١٣ طبعة الحلبي.

<sup>(</sup>٢) انظر المد اللازم ٢٢٥ .

(ب) الوقف على الأول ووصل الثاني بالثالث: وعليه الأوجه الثلاثة السابقة للميم.

(ج) وصل الأول بالثاني وقطع الثالث: وعليه الأوجه الثلاثة السابقة للميم.

(د) وصل الجميع: وعليه الأوجه الثلاثة السابقة للميم.

بهذا يكون مجموع الأوجه: ٤ أوجه بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة ×٣ أوجه بين ميم ﴿ الْمَرَ ﴾ ولفظ الجلالة فيكون عدد الأوجه اثني عشر وجهًا.

وتكون الأوجمه بين السورتين (البقرة وآل عمران عند وصلها بلفظ الجلالة) هي:-

الأوجه الثلاثة التي بين أي سورتين × الأوجه الثلاثة لميم ﴿ الْمَرَ ﴾ مع لفظ الجلالة فيكون عدد الأوجه تسعة أوجه.

#### «اسئلة»

- (١) اذكر حكم التجويد العملي لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم.
- (۲) اذكر الدليل على وجوب التجويد العملي من الكتاب والسنة والإجماع.
  - (٣) ما اللحن؟ وما أقسامه؟ بين حكم كل قسم.
- (٤) ما حكم البسملة في أول سور القرآن؟ وما حكمها في أواسط السور؟
   ومتى تكون واجبة؟
  - (٥) اذكر أوجه الاستعاذة عند الابتداء بأول السورة.
- (٦) ما حكم الاستعاذة إذا قطع القارئ القراءة لأمر اضطراري أو أمر اختياري؟
  - (٧) اذكر متى يسر القارئ بالاستعاذة؟ ومتى يجهر بها؟
    - (A) اذكر الأوجه الجائزة عند الابتداء بـ (براءة).
      - (٩) ما الأوجه الجائزة بين كل سورتين؟
- (١٠) ما الأوجه الجائزة بين البقرة وأول آل عمران عند وصلها بلفظ الجلالة؟
  - (١١) ما الأوجه الجائزة بين الأنفال وبراءة؟

# البّاكِ الثّاليِّ

#### كيفية حدوث الصوت

كيف يحدث الصوت؟

يتألف القرآن الكريم من سور وتتألف سور القرآن من آيات وتتألف الآيات من كلمات وكل كلمة تتألف من أحرف فأصغر وحدة في القرآن الكريم هي الحرف.

لذلك وجه العلماء عنايتهم لدراسة الحروف من حيث مخارجها وصفاتها فإذا أتقن الإنسان نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، وأعطاها صفاتها المضبوطة، وألم بقواعد التجويد الأخرى، يكون قد وصل إلى الإتقان في تلاوة القرآن.

> ولكي تعرف ما هو الحرف لابد أن تعرف أولا ما هو الصوت. الصوت:

هو تخلخل وتموج في طبقات الهواء تدركه الأذن البشرية، فإذا تخلخل الهواء أو اهتز اهتزازًا تدركه الأذن البشرية أطلقنا عليه اسم الصوت المسموع، أما إذا كان أقل أو أكثر من هذا فإن الأذن البشرية لا تستطيع أن تسمعه.

كيف تحدث الأصوات في الطبيعة؟

هناك أمور كثيرة تحدث في الطبيعة تسبب تخلخل واهتزاز طبقات الهواء منها: تصادم جسمين، أو تباعد جسمين بينهما قوة ترابط مثل الانشطار النووي، أو اهتزاز الأجسام مثل الشوكة الرنانة، أو احتكاك الأجسام ببعضها، أو مجرى مجوف يجري فيه الصوت، وكل هذه الأمور تسبب تخلخل الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية فيؤدي إلى حدوث الصوت.

كيف يحدث الصوت في جهاز النطق البشري؟

تحدث في هذا الجهاز - الذي خلقه الله (سبحانه وتعالى) - كل طرق

حدوث الصوت في الطبيعة، تقريبًا، مثل التصادم والتباعد والاهتزاز.

(١) فمثلا الحروف الساكنة عدا حروف المد واللين:

تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق: فكل حرف ساكن لا بد له غالبًا طرفي عضو نطق إذا اصطدما أدى ذلك إلى حدوث الصوت.

فعند قولنا: «أَبْ» أو «أُمْ» حدث تصادم بين الشفتين العليا والسفلى فخرج حرف (الباء والميم)... وهكذا كل الحروف الساكنة، ما عدا حروف الحلق فيضيق مخرجها عند الحلق ولا يتصادم.

ولكن تتفاوت قوة التصادم في هذه الحروف، فالحروف الشديدة المجهورة يكون فيها التصادم يكون فيها التصادم ضعيف، ويكون في الحروف الرخوة المجهورة متوسطًا.

#### (٢) حروف المد واللين:

(الألف والواو والياء) (واي) الساكنة والتي قبلها حركة مجانسة لها تسمى حروف المد واللين (وليس حرفا اللين وهما الواو والياء الساكنتين والمفتوح ما قبلهما)، وتخرج بامتداد الصوت في مخرج هذه الحروف (الجوف) مع اهتزاز الأحبال الصوتية في الحنجرة فيحدث الصوت نتيجة اهتزاز هذه الأحبال عند ملاقاتها لهواء الزفير الخارج من الرئتين والتي تكون في حالة قرع وقلع دائمين أي انقباض وانبساط فينتج صوت حروف المد واللين.

فمثلا قولنا: ﴿ هَمْ قُلْا مِ ﴾ - ﴿ سِيَنَتَ ﴾ - ﴿ سُوَهَ ﴾ عند النطق بهذه الكلمات يحدث اهتزاز للأحبال الصوتية مع انضمام الشفتين عند الواو، وانخفاض الفك السفلي عند الياء، وانفتاح ما بين الفكين عند الألف.

# (٣) الحروف المتحركة بفتح أو ضم أو كسر:

تخرج بتباعد طرفي عضوِ النطق، وهذا التباعد يساوي زمن الحركة نفسها، وقد سَمَّى ذلك ابن سينا بالقلع.

فمثلا في الحرف المتحرك بالفتح: عند قولنا «بَ» يخرج الحرف من

مخرجه الأصلي وهو الشفتين بالتباعد بينهما، «ولا يصح أن يقال بالتصادم ثم التباعد؛ لأن التصادم لا بد له من زمن ولو كان قليلًا، بل يُقال تحقيق مخرج الحرف ثم التباعد عنه يصاحبه تباعد بين الفكين مثل قولنا «مَالِك» ويصاحب هذا التباعد مخرج الألف (وهو الجوف)، لقول الإمام الطيبي:

إِذِ الحروفُ إِن تَكُنْ مُحَرَكَةً يَشْرَكُها مَخْرَجُ أَصْلِ الْحَرَكَةُ وَفِي الْحَرفُ الْحَرَكَ الْحَرف من مخرج وفي الحرف المتحرك بالضم: مثلًا عند قولنا: «بُورك» ويصاحب هذا الباء وهو الشفتين بالتباعد مع انضمامهما، مثل قولنا: «بُورك» ويصاحب هذا التباعد مخرج الواو، وهو الجوف.

وفي الحرف المتحرك بالكسر: عند قولنا «ب» يخرج الحرف، بتباعد طرفي عضو النطق مع انخفاض الفك السفلي مثل قولنا: «يسم» ويصاحب هذا التباعد مخرج الجوف.

#### إتمام الحركات

من الأخطاء الشائعة في قراءة القرآن عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم؛ إذ أن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين وإلا كان ضمه ناقصًا، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتم الحركة لا يتم الحرف، وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض الفك السفلي، وإلا كان كسرة ناقصًا، وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم وإلا كان فتحة ناقصًا، وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم وإلا كان فتحة ناقصًا،

وإلى ذلك أشار العلامة الطيبي(١):

وكُلُّ مضمومٍ فَلَنْ يَتِما وذو انخفاضٍ بانخفاضٍ لِلفَمِ إذ الحُرُوفُ إن تَكُنْ مُحَرَّكَةً

إلا بِسَمَّ الشَّفَتِينِ صَمَّا يَتِمُّ والمَّفَتُوحُ بالفَتْحِ افهم يَشْرَكُهَا مَخْرَجُ أَصْل الحَرَكَةَ

<sup>(</sup>١) الإمام الطيبي: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن بدر الدين بن إبراهيم الطُّيبي (٩١٠/ ٩٧٩هـ) الدمشقي مولدًا ووفاة.

أي مَخْرَجُ الوَاوِ ومَخْرِجِ الأَلِفُ فَإِنْ تَرَ القارِئُ لَنْ تَنْطَبِقًا بِالنَّهُ مُنْتَقِصٌ مَا ضَمًا كذاك ذُو فتح وذُو كسر يجِب فالنقصُ في هذا لدى التَّأْمُلِ إذْ هُوَ تغييرٌ لذَاتِ الحَرْفِ معنى هذا الكلام:

وَالْيَاءُ فِي مَخْرَجِهَا الَّذِي عُرِفُ شِفَاهُهُ بِالطَّمُّ كُنْ مُحقُّقَا وَالوَاجِبُ النَّطْقُ بِهِ مُتِمًا إَمَّامُ كُلَّ مِنهُمَا فَافْهِمْ تُصبُ أَقْبَحُ فِي المعنى من اللحنِ الجلي واللحنُ تغييرٌ له في الوَضفِ

إن الحروف تنقص بنقص الحركات فتكون حينئذ أقبح من اللحن الجلي لأن النقص من ذات الحرف أقبح من ترك الصفات (١).

فمثلا: عند النطق بالباء المضمومة «بُ»: نضم الشفتين فإذا قلنا «بُو» ازداد زمن ضم الشفتين لأن الضمة عبارة عن «واو» قصيرة، زمنها نصف زمن حرف المد، وكذلك الفتحة عبارة عن «ألف» قصيرة، وكذلك الكسرة عبارة عن «ياء» قصيرة (٢).

وعند قولنا: ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥].

لابد من فتح ما بين الشفتين عند النطق بكلمة - كَتَبَ- ومساواة زمن النطق بالفتحة في الكاف والتاء والباء؛ لأن الحركات تساوي أزمنة الحروف.

كذلك عند نطقنا ﴿ كُنتُم ﴾ لابد من ضم الشفتين مثل ضم الشفتين في قولنا: ﴿ كُونُوا ﴾ أي لابد أن يتساوى صوت الضمة في الحالتين لأن القاعدة هي واللفظ في نظيره كمثله ». كما عبر عن هذا ابن الجزري في المقدمة.

ومثلا قولنا: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ [البنرة: ١١٥] لابد من تحقيق كسرة الراء

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص٢٢.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن جنى: اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء والضمة بعض الواو – راجع كتاب دراسات في علم الأصوات د. صبري المتولي. ص: ٨١.

ونطقها مكسورة كسرًا تامًّا مثل نطق كلمة ﴿رِيجٍ﴾.

وتظهر مهارة القارئ عند توالي الحركات فمثلا عند نطقنا ﴿ تُبَتُمُ ﴾: نضم الشفتين أولا للنطق بالتاء المضمومة، ثم نرجع الشفتين لوضع السكون للنطق بالباء الساكنة، ثم نعود لضم الشفتين للنطق بالتاء الثانية المضمومة، ثم نعود لوضع السكون للنطق بالميم الساكنة.

#### فخلاصة الكلام عن إتمام الحركات:

\* يجب على القارئ أن يفتح ما بين الفكين عند النطق بالحرف المفتوح كما ينطق الألف، مع تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، وفتح مخرج الجوف.

\* وأن يضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم كما ينطق الواو، وضم
 الحرف في مخرجه مع اعتراض الصوت ومشاركة الجوف.

\* وأن يخفض الفك الأسفل عند النطق بالكسرة كهيئة النطق بالياء، وكسر
 الحرف في مخرجه مع تسفل الصوت ومشاركة الجوف.

\*أما الحرف الساكن فيخرج مجردًا عن الضم والفتح والكسر ويجب – عند
 تحقيق هذه الحركات – مراعاة عدم المبالغة وتحقيقها بلطف وعدم تعسف.

كما أشار ابن الجزري إلى ذلك بقوله في المقدمة:

مكملًا من غيرِ ما تَكَلُفِ باللطفِّ في النطقِ بلا تعسُفِ أمثلة:

\*من اللحن عدم الضم ثم البسط في قوله تعالى: ﴿ صُمُّم بُكُمُ عُمَّىُ فَهُمْ ﴾ فقم فَهُم الله فقد ورد في هذا المقطع: حرف مضموم يليه حرف ساكن ست مرات فلابد من الانتباه لذلك «صُمْمُنْ بُكُمُنْ عُمْيُنْ فَهم»

\*من اللحن الحفي قراءة الضمة بصوت بين الضمة والفتحة، فلا يضم اللاحن شفتيه، كما في كلمة ﴿عَلَيْكُمْ ﴾، ﴿قُلْ﴾، ﴿الجُمُعَةِ﴾.

\* وَأَيضًا النطق بالكسرة بصوت بين الكسرة والفتحة كما في كلمة ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ - ﴿ بِدِ، ﴾، ﴿مالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾

\*وكذلك يعد القارئ لاحنًا عندما لا يُمكن حركة الضمة على حرف بعده واو في نحو: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [النانمة: ٥] فالواجب أن

تضم الشفتان لنطق الباء والدال المضمومتان ثم فتحها لإظهار الفتحة في الواو بعدها فتُتَمَكَّنُ حركة الدال بضم الشفتين، ثم نطق الواو المفتوحة بعدها من تجويد التلاوة ولا يجوز التساهل في هذا التمكن بنطق الحرفين وكأن أولهما ساكن كما لو قرأها ﴿إِيَاكَ نَعبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ كما ينبغي أيضًا عدم زيادتها لكي لا تصبح واؤا فهذا يعد لحنًا ينبغي الاحتراز منه.

\* وكذلك عند توالي حركات الضم في كلمة واحدة: نحو: ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنعام: ٣٤] ﴿ لا بد من استمرار ضم الشفتين حتى الانتهاء من حركات الضم، وفي أثناء هذا الضم يتحرك اللسان ليحقق مخارج الحروف المختلفة، ولا يجوز رجوع الشفتين إلى وضع السكون أو بسطها قليلًا؛ لأنه لا مبرر لذلك لعدم وجود ساكن بعد الضم، ولما فيه من التعسف والكلفة في حركات الشفتين. فقد قال الإمام ابن الجزري:

مكملًا من غيرِ ما تَكَلُفِ بِاللطفِ في النطقِ بلا تعسُفِ \* كذلك من اللحن إسكان الفاء في قوله تعالى ﴿ كُفُوا أَحَـُكُ ﴾ الاعلام: الإعلام: الفاء خرجت وكأنها ساكنة، وغير ذلك من الأمثلة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب حق التلاوة، لحسني عثمان الشيخ. بتصرف.

بيان بعض الأمور التي ابتدعها القراء وتعد من اللحن(١):

لاشك أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب ما لم يخرج عن حد القراءة الصحيحة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي على فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به (٢) ومعنى يقول: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أبا موسى لقد يتغنى بالقرآن: يحسن صوته به، وقوله على لأبي موسى الأشعري «يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود» (٣) ولكن ابتدع بعض القراء اليوم أمورًا كثيرة تعد من اللحن وهذه الأمور منها:

- (١) الترقيص: وهو أن يزيد القارئ في حروف المد ويَنْكُسِر فيها ويُرَقِّص صوته بها.
- (۲) التحزين: معنى التحزين لغة (٤): ترقيق الصوت، أي يرقق صوته عند قراءة القرآن، فلا يبين المفخم من المرقق.
  - (٣) الترعيد: وهو أن يُرَعِّد الشخص بصوته كأنما يرعد من شدة البرد.
- (٤) القراءة باللين والرخاوة في الحروف فتكون غير صلبة كقراءة الكسلان.
- (٥) عدم بيان الحروف المبدوء بها والموقوف عليها وكثير من الناس يتساهلون
   في ذلك حتى لا يكاد يسمع لها صوت.
- (٦) إشباع الحركات بحيث يتولد منها حروف مد وربما يفسد بذلك المعني.
  - (٧) إعطاء الحرف صفة مجاورة له قوية كانت أو ضعيفة.
    - (٨) تفخيم الراء الساكنة إذا كان قبلها سبب لترقيقها.
- (٩) إبدال الحرف بغيره. مثل: قلب السين صاد في نحو ﴿وَلَا نَبْسُطُهُ كُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الإسراء: ٢٩].
- (١٠) تخفيف الحرف المثقل: حيث إنه عبارة عـن حــرفين (حــرف سأكن

نهاية القول المفيد، ص ٢١.
 نهاية القول المفيد، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (في فضائل القرآن).

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط ص ١١٨٩ .

فمتحرك) فيجب التحفظ ببيان ذلك.

- (١١) تحريك الحروف السواكن.
- (١٢) زيادة مقدار المد في المد الطبيعي بلا سبب أو نقصه عن مقداره وهذا أفحش من الزيادة. أو سقوطه بالكلية.
- (١٣) ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخمة لأجل المبالغة في التفخيم.
- (١٤) شَوْبُ الحروف المرققة شيئًا من الإمالة ظنًا من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق.
- (١٥) المبالغة في نبـر الهمــزة وضغط صـوتها حتى تشبه صوت المتهوِّع<sup>(١)</sup> أو المتقيِّع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التهوع: هو مزج صوت الهمزة بصوت العين.

# البّائِ الْهُوَّانِعَ

ويحتوي على

الفصل الأول: مخارج الحروف

الفصل الثاني: صفات الحروف

الفصل الثالث: بيان تجويد الحروف المشتركة في

المخرج أو الصفة

الفصل الرابع: أحكام التفخيم والترقيق

# مخارج الحروف وصفاتها الفصل الأول

# مخارج الحروف

هذا الباب من أهم أبواب التجويد، فيجب أن يعتني بإتقانه كل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد مجودًا.

#### قال الإمام ابن الجزري:

إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولًا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن.

#### فيجب على مريد إتقان قراءة القرآن:

- (۱) تصحیح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحیحًا يمتاز به عن مقاربه.
  - (٢) توفية كل حرف صفته المعروفة توفيةً تخرجه عن مجانسه.
- (٣) إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حقه فليعمل نفسه بإحكامه حال التركيب؛ لأنه ينشأ من التركيب ما لم يكن حاله الإفراد.
- (٤) يعمل لسانه وفمه بالرياضة الشديدة في ذلك إعمالًا حتى يصير ذلك له طبعًا وسليقةً.
  - والمخارج: هي جمع مخرج.
  - فالمخرج لغةً: هو موضع الخروج.
  - اصطلاحًا: محل خروج الحرف أي ظهوره.
  - الحرف لغة: هو طرف الشيء وجمعه أحرف.

- اصطلاحًا: صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر.
- المخرج المحقق: هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق، أو اللسان أو الشفتين.
- المخرج المقدر: هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق، أو اللسان، أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير، ولذلك يقبل الزيادة والنقصان، ويخرج منه أحرف المد الثلاثة.

كيفية التعرف على مخرج الحرف:

يمكن تحديد مخرج الحرف باتباع الخطوات الآتية:-

- (١) نُسكِن الحرف أو نُشَدُّدهُ.
- (۲) نُدخِل على هذا الحرف الساكن همزة وصل سابقة له.
- (٣) نُحَرِك هذه الهمزة بأي حركة، وإذا كان حرف مد فنحركها بحركة مجانسة له.
- (٤) ننطق الحرف على هذا النحو ونسمع الصوت، فحيث ينقطع صوته يكون مخرجه المحقق، وحيث يمكن انتهاء الصوت يكون مخرجه المقدر.

فعند قولك (أَبُّ – أَمُّ – أَخُّ) فالمُخرج هنا محقق أما قولك: (أَا – أُو – إي) فمخرجها مقدر.

#### تقسيم الحروف

اختلف العلماء في عدد الحروف الهجائية فمنهم من قال: إنها ثمانية وعشرون مع حذف الألف، ومنهم من قال: إنها تسعة وعشرون بإثباتها، وأصح الأقوال: إنها تسعة وعشرون حرفًا كما قال صاحب الرعاية (١) وهو قول الجمهور.

وقال الإمام الطيبي فيها:

وَعِـدَّةُ الْحُرُوفِ لِللهِ جَاءِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ بِلَا الْمَتِرَاءِ والحروف تنقسم إلى قسمين:

- (١) حروف معاني: وهي التي تدل على معنى مثل «على، من، إلى».
  - (٢) حروف مباني: وهي الحروف الهجائية مثل «أ، ب، ت».

وحروف المباني قسمان:

(١) أصلية. (٢) وفرعية.

فالحروف الأصلية: هي التسعة والعشرون حرفًا المعروفة وشهرتها تغني عن ذكرها أما:

الحروف الفرعية (٢): فهي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين أو صفتين كالتفخيم والترقيق، والفصيح منها في القرآن ثمانية:

(۱) الهمزة المسهلة: وهي التي لا تكون همزة محضة ولا تليبنًا محضًا من غير همزة (أي حذف الهمزة بالكلية) بل هي تكون بين الهمزة وحركتها بدون مد، فمثلا تكون بينها وبين الألف في نحو: ﴿ اَنذَرْتُهُمْ ﴾،

<sup>(</sup>١) صاحب كتاب الرعاية: هو مكي بن أبي طالب بن ختوس بن محمد بن مختار القسيّ القيرواني ثم الأندلسي القرطبي، ولد بالقيروان سنة ٣٥٥ ودخل مصر فتلقى بها علم القراءات وغيرها وصنف تصانيف باهرة من أشهرها «التبصرة في القراءات» و«الرعاية لتجويد القراءة» و«مشكل إعراب القرآن» و«الكشف عن وجوه القراءات وعللها ومحججها». وتوفي ودفن بقرطبة عام ٤٣٧هم، بمقبرة الرئبض. اه. من «كتاب الرعاية بتحقيق الدكتور/ أحمد حسن فرحات»، «مقدمة التحقيق».

<sup>(</sup>٢) غاية المريد ص: ١٢٥.

﴿ أَا عُجَمِينَ ﴾، وبينها وبين الياء نحو: ﴿ أَءِنَّا ﴾، وبينها وبين الواو نحو ﴿ أَوْنَيْتُكُم ﴾، ﴿ أَمُنزِلَ ﴾. وهذا عند غير حفص لأنه لم يُسهل إلا همزة واحدة قولًا واحدًا؛ وهي الهمزة الثانية المفتوحة من كلمة ﴿ وَأَجَمِينُ ﴾ وثلاث كلمات بخلف؛ أي بوجهي الإبدال والتسهيل وهي: ﴿ وَالذَّكَرَيْنِ ﴾، ﴿ وَالذَّكَ وَهُ ﴾ .

- (٢) الألف الممالة: وهي التي بين الألف والياء أي: لا هي ألف خالصة ولا ياء خالصة، وإنما هي قريبة من لفظ الياء أي مائلة إليها، وحفص لم يُمِلْ إلا ألفًا واحدة من القرآن وهي ألف ﴿ بَعْرِبِهَا ﴾ بسورة هود.
- (٣) الصاد المشمة صوت الزاي (١١): أي التي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو
   ﴿الْصِّرَطَ الْمُسْتَقِيدَ﴾ و﴿قَمْدُ السَّكِيلِ﴾. وهذا في قراءة الإمام حمزة.
- (٤) الياء المشمة صوت الواو<sup>(٢)</sup> نحو: ﴿ قِيلَ ﴾، ﴿ وَغِيضَ ﴾، ﴿ سِيٓ ۽ ﴾ وينطق بها بين الكسرة والضمة، فهي تتردد بين مخرجي الياء والواو. وهذا أيضا عند بعض القراء غير حفص.
- (٥) الألف المفخمة: وهي الألف التي تقع بعد حرف مفخم فإنها تتبعه في التفخيم مع أنها لا توصف بالترقيق ولا بالتفخيم، نحو: ﴿خَلِدُونَ﴾ ﴿طَآبِمِينَ﴾.
- (٦) اللام المفخمة: وذلك في لفظ الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم نحو:
   ﴿قَالَ اللهُ ﴾، ﴿عَبْدُ اللَّهِ ﴾، ﴿اللَّهُمَّ ﴾.
- فتفخم والأصل فيها الترقيق، فهي والألف في حالة تفخيمها يعتبران فرعًا من المرقق.
- (٧) النون المخفاة: ويتردد مخرجها بين مخرج النون وحرف الأخفاء

<sup>(</sup>١) في قراءة حمزة.

<sup>(</sup>٢) قراءة هشام والكسائي وابن ذكوان ورويس ونافع.

فتختلط بالحرف الذي بعدها، أي ينتقل مخرجها من مخرج النون إلى قرب مخرج الحرف الذي تخفى عنده: نحو ﴿كُنتُمْ﴾، ﴿أَنطَلِقُواْ﴾.

(٨) الميم المخفاة: ويتردد مخرجها بين الميم والباء وهي مثل النون المخفاة كلاهما إذا أخفيا صارا حرفين فرعيين نحو ﴿ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآمِهِم ﴾ [النوة: ٣٣]. قال الإمام الطيبي وقد أشار للأحرف الثمانية:

واستَعْمَلُوا أيضًا حروفًا زَائِدَة على الذي قَدَّمْتُه لفائدة كقصدِ تخفيفِ وقد تَفَرَعتْ مِن تِلكَ كالهمَزةِ حين سُهُلتْ وألف كالياء إذ تُمالُ والصادِ كَالزَّاي كَمَا قَذْ قَالُوا والياءِ كالواو كقيل مِمّا كسر ابتِدَائِهِ أَشَمُوا ضَمّا والألفُ التِي تَرَاهَا فُخُمتْ وهَكَذا اللَّامُ إِذَا مَا غُلِّظَتْ والنُّونَ عَدُّها إِذَا لَم يُظهِرُوا قُلْتُ كَذَاكَ المِيمُ فِيمَا يَظهَرُ

تنبيه: قال بعضهم إن اللام المفخمة، والنون والميم المخفاة، لا تُعدُّانِ من الحروف الفرعية (١).

وكذلك الحركات: أصلية وفرعية:

(١) الأصلية: هي الفتحة والكسرة والضمة.

(۲) الفرعية، هي:

 (أ) الحركة الممالة نحو: ﴿ بُشَرَىٰ ﴾، ﴿ مُوسَىٰ ﴾ عند من أمال فهى ليست بكسرة خالصة ولا فتحة خالصة.

(ب) الحركة المشمة بحركة أخرى في نحو: ﴿ قِيلَ ﴾ ، ﴿ وَغِيضَ ﴾ في مذهب من أشم كهشام والكسائي وهي الكسرة المشمة صوت الضمة.

قال الإمام الطيبي:

وهى الثُّلَاثُ وأتنت فَرعيَة والحركات وردنت أصلية

<sup>(</sup>١) انظر نهاية القول المفيد، ص٣٠.

# وهي التي قبل الذي أُمِيلًا وكسرةٌ كَضَمَّةٍ كَقِيلًا

# مذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف

اختلف العلماء في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب:-المذهب الأول:

وهو مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الجزري وهو مذهب الجمهور، وعدد المخارج عندهم: سبعة عشر مخرجًا.

فقد أثبتوا مخرج الجوف في مكانه وجعلوا حروف المدّ ثابتة فيه لم توزع، وكذلك أثبتوا لكل من اللام والنون والراء مخرجًا مستقلًا، وهذا هو المذهب المختار.

المذهب الثاني:

مذهب سيبويه وهو الذي اختاره الشاطبي وعدد المخارج عندهما: ستة عشر مخرجًا؛ لأنهم أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد الثلاثة ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين.

- فجعلوا مخرج الألف المدية مع مخرج الهمزة من أقصى الحلق.
- وجعلوا مخرج الياء المدية مع مخرج الياء المتحركة أو اللينة من وسط اللسان.
- وجعلوا مخرج الواو المدية مع مخرج الواو المتحركة أو اللينة من الشفتين.
   المذهب الثالث:

وهو مذهب الفرَّاء والجرمي وقُطْرُب وعدد المخارج عندهم: أربعة عشر مخرجًا.

- فقد أسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه كما في المذهب السابق.
  - وجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجًا واحدًا.

- أي جعلوا مخارج اللسان ثمانية بدلا من عشرة.
  - وجعلوا المخارج العامة أربعة بدلا من خمسة.

أنواع المخارج:

هناك مخارج عامة (رئيسية) ومخارج خاصة (فرعية): -

- (أ) المخرج العام: هو الذي يشتمل على مخرج واحد خاص أو أكثر.
   وهى خمسة مخارج عامة: -
  - الجوف. (٢) الحلق. (٣) اللسان.
    - (٤) الشفتان. (٥) الخيشوم.
- (ب) المخرج الخاص: هو الذي لا يزيد عن مخرج واحد، ويخرج منه
   حرفٌ واحد أو أكثر.

فمثلا مخرج الحلق مخرج عام، يتفرع منه ثلاثة مخارج خاصة، وكل مخرج خاص من مخارج الحلق يخرج منه حرفين... إلخ.

تفصيل المخارج على المذهب المختار أي مذهب الجمهور: عدد المخارج على مذهب الجمهور هو سبعة عشر.

ولكن على وجه التحقيق لا يوجد حرف يشارك الآخر في مخرجه بل لكل حرف بقعة دقيقة يخرج منها، وعلى هذا يكون عدد المخارج ثلاثون مخرجًا، قال العلامة أبو القسط:

والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة إذ قال جمهؤر الورَى ما نصه لكل حرف بقعة تَخُصُهُ قال الإمام ابن الجزري:

مخارِجُ الحروفِ سبعةَ عَشَرَ على الذي يَخْتَارُهُ منِ اختَبَرْ وتنحصر في خمسة مخارج عامة هي:- الجوف: وفيه مخرج فرعي واحد هو مخرج (حروف المد الثلاثة).

مخرج واحد

(۲) الحلق: وفيه ثلاثة مخارج(۲) الحلق: وفيه ثلاثة مخارج

(٣) اللسان: وفيه عشرة مخارج

(٤) الشفتان: وفيها مخرجان (٤) مخرجان

(٥) الخيشوم: وفيه مخرج واحد

فتكون عدد المخارج الخاصة (سبعة عشر مخرمجا) ﴿١٧﴾ مخرمجا

أولا: المخرج الأول: «الجوف»:

الجوف لغة: الخلاء.

اصطلاحًا: هو الحلاء الداخل في الفم والحلق.

أي أن هذه الحروف تنتهي إلى هواء الفم والحلق من غير اعتماد على جزء من أجزاء الفم، مبدؤها أقصى الحلق (أي الحنجرة) ويمتد ويمر الصوت على جوف الحلق إلى نهاية الفم.

ويخرج منه مخرج واحد هو: مخرج حروف المد الثلاثة:

\* الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحًا مثل: ﴿قَالَ﴾.

\* الواو الساكنة المضموم ما قبلها مثل: ﴿يَقُولُ﴾.

\* الياء الساكنة المكسور ما قبلها مثل: ﴿وَيِلَ﴾.

فشرط هذه الأحرف لكي تكون مدية أن تكون ساكنة وقبلها حركة مجانسة لها، وتسمى هذه الأحرف أحرف مد ولين، وذلك لامتداد الصوت بها؛ لأن مخرجها مقدر لذلك قبلت الزيادة في المد على القدر الطبيعي؛ وذلك لعدم انتهاء الصوت في نقطة معينة من نقاط الفم عند النطق بها بل هو امتداد للصوت ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من الرئتين، كمثل امتداد الصوت في الناي بدون إعمال الأصابع على فتحاته. ثم إنهم بالصوت المجرد أشبه منهم بلوف، ويتميزن عن الصوت المجرد بتصعد الصوت في الألف، وتسفله في بالحروف، ويتميزن عن الصوت المجرد بتصعد الصوت في الألف، وتسفله في

الياء واعتراضه في الواو (١٠).

قال ابن الجزري:

فألفِ الجوفِ وأُختَاهَا وهِي حروفُ مد للهواءِ تَنْتَهِي

- لقب هذه الحروف: تسمى هذه الحروف بالحروف الجوفية أو الهوائية. ثانيًا: المخرج الثاني من المخارج العامة: «الحلق».

وهي المنطقة المحصورة بين الحنجرة والُّلهَاه:

ويخرج منه ثلاثة مخارج لستة أحرف:

- (١) أقصى الحلق: أي أبعده عن الفم أي تخرج من الحنجرة، ويخرج منه حرفان هما: «الهمز والهاء». ولذلك سماهما علماء اللغة بالحرفين الحنجريين.
- (٢) وسط الحلق: أي منطقة البلعوم أو الحلق، ويخرج منه حرفان هما: «العين والحاء المهملتان». ولذلك سُميا بالحرفين البلعوميين، أو الحلقيين.
- (٣) أدنى الحلق: أي أقربه مما يلي الفم، وقبل اللهاة مباشرة، ويخرج منه
   حرفان هما: «الغين والخاء المعجمتان». ولذلك سُميا بالحرفين اللهويين.

قال ابن الجزري:

ثم لِأَقْصَى الحلقِ همز هاء ثم لوسطهِ فعين حاءُ أدناهُ غين خاؤُها ... ... ...

- لقب هذه الحروف: تسمى هذه الحروف بالحروف المحلقية لخروجها من الحلق، وتخرج هذه الحروف بأن يضيق المجرى الهوائي في الفراغ الحلقي فيحدث مرور الهواء خلالها احتكاكًا يُسمع به صوتها.

ثالثًا: المخرج الثالث من المخارج العامة «اللسان»:

- وفيه عشرة مخارج خاصة لثمانية عشر حرفًا:

<sup>(</sup>١)الحواشي المفهمة لابن الناظم ص٩ والمنح الفكرية ص١١.

# وينقسم اللسان إلى أربعة مواضع:

- أقصاه: وفيه مخرجانِ لحرفين هما «القاف والكاف».
- (٢) وسطه: وفيه مخرج واحد لثلاثة أحرف هي «الجيم والشين والياء».
  - (٣) حافته: وفيه مخرجان لحرفين هما «اللام والضاد».
    - (٤) طرفه: وفيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفًا.
      - [1] الموضع الأول: أقصى اللسان:
        - وفيه مخرجان لحزفَين:
- (أ) القاف: وتخرج ما بين أقصى اللسان (أي أبعده من الطرف وأقربه من الحلق) وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة الرخوة (١) وهي المنطقة القريبة من اللهاة وهي أعلى نقطة في اللسان من الخلف.
- (ب) الكاف: وتخرج ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى من المنطقة القاسية والرخوة معًا أسفل مخرج القاف من اللسان قليلًا أي أقرب إلى مقدم الفم من القاف، ويعرف ذلك بأنك إذا وقفت على القاف والكاف وقلت «أَقُ» «أَكُ» تجد القاف أقرب إلى الحلق والكاف أبعد منه.

#### قال ابن الجزري:

| الكَاف | ئم | فَوقُ | اللسان | أتضى | والسقساف |  |  |    |      |
|--------|----|-------|--------|------|----------|--|--|----|------|
|        |    |       |        |      |          |  |  | لُ | أسسف |

لقب هذين الحرفين: يسمى هذان الحرفان: حرفين لهويين وذلك
 لخروجهما من قرب اللهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق.

<sup>(</sup>۱) المحنك: باطن الفك من داخل الفم من أعلى أو من أسفل، والحنك الأعلى له طرفان أمامي وخلفي، فالأمامي وهو الذي يسمى بغار الحنك، والطرف الخلفي هالأمامي وهو الذي يسمى بغار الحنك، والطرف الخلفي هو المحادي لأقصى اللسان، فيه رخاوة وملوسة وينتهي هذا الطرف عند أول الحلق ويسمى بالحنك الرخو أو الطبق وهو جزء متحرك دحاشية كتاب أحكام قراءة القرآن الكريم للحصري، ص٨٥.

# جهاز النطق



| ١ – الشفاة             | ٨- طرف اللسان             |
|------------------------|---------------------------|
| ٢- الأسنان             | ٩- وسط اللسان             |
| ٣– أصول الأسنان واللثة | ١٠- مؤخرة اللسان          |
| ٤- الحنك الصلب         | ١١– أول منطقة الحلق       |
| ٥- الحنك الرخو (الطبق) | ١٢- لسان المزمار          |
| ٦- اللهاة              | ١٣– موضع الوترين الصوتيين |
| ٧- ذلق اللسان          | ١٤ - منطقة الحنجرة        |

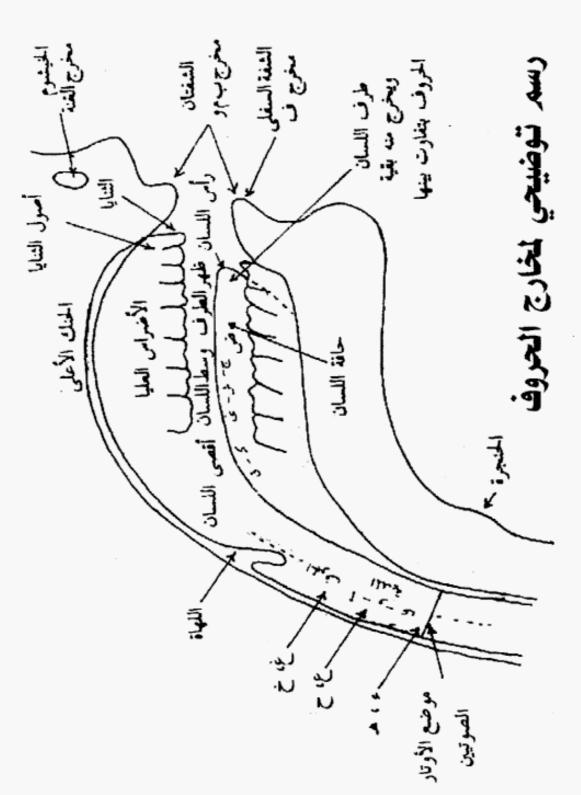

# [٢] الموضع الثاني: وسط اللسان:

- وفيه مخرج واحد لثلاثة حروف هي:

«الجيم - الشين - الياء غير المدية» وتخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، والمراد بالياء هنا هي الياء اللينة أو المتحركة.

- لقب هذه الحروف: تسمى «بالحروف الشَّجْرية»أي أنها تخرج من شجر الفم. قال ابن الجزرى:

... والوسطُ فجيمُ الشينُ يا ... ... ... ...

- وقبل ذكر باقي المخارج يجب معرفة فكرة مبسطة عن الأسنان: عدد أسنان الإنسان اثنتان وثلاثون سنًا وأقسامها ستة مرتبة كالآتي:

(١) الثنايا: أربع.

(٢) الرَباعِيَات: أربع.

(٣) الأنياب: أربعة.

(٤) الضواحك: أربعة.

(٥) الطواحن: اثنا عشر.

(٦) النواجذ أو ضروس العقل: أربعة.

فيكون مجموعها اثنين وثلاثين.

[٣] الموضع الثالث: حافة اللسان:

وفيه مخرجان لحرفين هما:

(أ) الضاد:

وهي أصعب الحروف تكلفًا في النطق - وإذا كانت الضاد المتحركة تحتاج في لفظها إلى كلفة أو مشقة على الرغم من أن الحركة تقوي الحرف وتيسر لفظه - فالضاد الساكنة تحتاج إلى مشقة أبلغ في لفظها.

#### (١) الضاد الساكنة:

وتخرج من أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيها من الصفحة

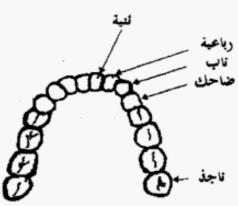

رسم توضيحي للأسنان

الداخلية للأضراس العليا بتقلص اللسان إلى الوراء قليلاً، ثم الامتداد للأمام ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يصل إلى مخرج اللام ويلامس طرف اللسان أصول الثنايا العليا.

وهي تخرج بالتصادم كبقية الحروف الساكنة.

فالضاد تخرج من كلتا الحافتين معًا، فكلتا الحافتين تنضغطان على الحنك الأعلى ملامستين الأضراس، ولكن إذا كان انضغاط الحافة اليمنى على الحنك الأعلى أمكن من اليسرى قالوا: إنها تخرج من الجهة اليمنى، وخروجها من هذه الجهة أصعب وأعسر.

وإذا كان انضغاط الحافة اليسرى على الحنك الأعلى أمكن من اليمنى قالوا: إنها تخرج من الجهة اليسرى، وإخراجها من هذه الجهة أيسر وأكثر استعمالا.

#### (٢) الضاد المتحركة:

فتخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، كبقية الحروف المتحركة إذ تكون حافتا اللسان منطبقتين على غار الحنك الأعلى ويكون الهواء مضغوطًا خلف اللسان فإذا ما ابتعد اللسان خرج الهواء بقوة.

#### قال ابن الجزري:

والضاد من حافته إذ وليها لاضراس من أيسر أو يُمناها ... ... ...
 الضراس من أيسر أو يُمناها ... ... ...
 وتسمى الضاد بالحرف المستطيل لاستطالة مخرجها حتى اتصل بمخرج اللام.
 (ب) اللام:

وتخرج اللام من أدنى حافتى اللسان إلى منتهاها من الأمام مع ما يحاذيها من لثة الأسنان، أي لثة الضاحكين، والنابين، والرباعيتين، والثنيتين، وقد سبق أن ذكرنا مذهب الجمهور أن للام مخرجًا مستقلًا ويرى الفراء ومن تابعه أن مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد وهو طرف اللسان مع التصاقه بلثة الثنايا العليا وبالتأمل نلاحظ أن هذه الأحرف قريبة قربًا شديدًا في المخارج(١). وترتيب هذه الحروف: اللام أولا ثم النون ثم الراء.. في أصح الأقوال.

<sup>(</sup>١) قواعد التجويد للشيخ د./ عبدالعزيز القارئ.

#### قال ابن الجزري:

... ... ... واللام أدناها لمنتهاها

- واللَّيثة: هي اللحم المركب فيه الأسنان.
- لقب الحرف: هو من الحروف الذلقية.
  - [٤] الموضع الرابع: طرف اللسان:
    - وفيه خمسة مخارج لأحد عشر حرفًا:

#### (٦) مخرج النون:

وهو ما بين طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين تحت مخرج اللام، ويخرج منه النون المظهرة الساكنة ولو تنوينًا والمدغمة في مثلها «أي المشددة»، والمتحركة، قال: «الملا علي» جعلوا مخرج النون من طرف اللسان وهو رأسه مع ما يليه من اللثة مائلا إلى ما تحت اللام قليلا.

- وقيدنا النون المظهرة فخرج بهذا القيد: النون المخفاة والنون المدغمة في غير
   مثلها.
- فأما النون المخفاة: فينتقل طرف اللسان إلى قرب مخرج ما تخفى عنده من الحروف أي يكاد أن ينعدم عمل اللسان ويكون الاعتماد على مخرج الخيشوم.
- وأما النون المدغمة مطلقًا: أي بغنة أو بغير غنة فتنتقل من طرف اللسان
   إلى مخرج ما تدغم فيه من الحروف.

#### قال ابن الجزري:

والنُّونُ من طَرَفِهِ تَحتُ اجعَلُوا ... ... ...

- لقب الحرف: من الحروف الذلقية.

#### (٧) مخرج الراء:

من طرف اللسان من جهة ظهره (١) وما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين بالقرب

<sup>(</sup>١) ظهر اللسان: هو مساحة اللسان العلوية التي تقابل الحنك الأعلى.

من مخرج النون ولكن أدخل منه قليلًا.

قال في الرعاية: الراء من مخرج النون غير أنها أدخل إلى ظهر اللسان قليلًا. اهـ.وهذا على مذهب الجمهور والإمام ابن الجزري وكذلك مذهب الشاطبي ومن تابعه.

أما الفراء وقطرب والجرمي ومن تابعهم فجعلوا مخرج اللام والنون والراء مخرجًا واحدًا.

#### قال ابن الجزري:

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ والرَّا يُدانِيهِ لِظَهِرِ أَدْخَـلُ

 لقب الحرف: هو من الحروف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان وهو طرفه.

#### (٨) مخرج الطاء والدال والتاء:

ومخرج هذه الحروف ما بين ظهر طرف اللسان العريض وأصل الثنيتين العليين. وتوصف هذه الحروف في علم الأصوات بأنها أسنانية لثوية.

#### قال ابن الجزري:

والطاءُ والدالُ وَتَا مِنْهُ ومِنْ عُليَا الشِّنَايِا ..

لقب هذه الحروف: قال المرعشي يقال لهذه الحروف الثلاثة الحروف النطّعية؛ لأنها تخرج بجوار نِطَع (١) غار الحنك الأعلى وليس منه ويظهر فيه آثار كالتحزيز لأن العرب تطلق الأسماء على الأشياء بما جاورها.

### (٩) مخرج الصاد والزاي والسين:

وتخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان (أسلة اللسان) وأمام صفحتي الثنيتين السفليتين (من الداخل). مع اقتراب الثنايا العليا من السفلي كما في الرسم.

<sup>(</sup>١) النطع: أي جلد سقف الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، كما قال العلامة المارغني في النجوم الطوالع.

- وفي القول المفيد: «والصاد والسين والزاي تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى وتبقى فرجة صغيرة بين اللسان والثنايا العليا والسفلى».

#### قال ابن الجزري:

... ... عليا الثنايا والصفير مستكن

منه ومن فوق الثنايا السفلى ... ... ...

- لقب هذه الحروف: تسمى بالحروف الأَسَلِية لِحروجها من أَسَلَة اللسان أي طرفه المُشتَدِق وتسمى أيضًا «بحروف الصفير» كما سيتضح عند الحديث عن صفات الحروف.

#### (١٠) مخرج الظاء والذال والثاء:

ما بين ظهر طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، أي طرف اللسان يكون متعامدًا مع أطراف الثنايا العليا دون أن يخرج شيء من حافته إلا الشيء اليسير فتخرج منه والظاء فالذال فالثاء».

وهذا المخرج أقرب إلى خارج الفم من المخرج السابق باعتبار رأس اللسان لأن رأس اللسان فيه أقرب إلى خارج الفم منه في المخرج السابق، ويعرف ذلك بالنطق.

- قال المرعشي<sup>(۱)</sup>: وجه الترتيب هنا «الثاء فالذال فالظاء» باعتبار قرب اللسان إلى الخارج، فاللسان يقرب إلى الخارج في الثاء أكثر مما يقرب من أحتيها ويقرب في الذال أكثر ما يقرب من الظاء.
- لقب هذه الحروف: تسمى بالحروف اللثوية لخروجها من قرب اللثة وليس منها.

<sup>(</sup>۱) المرحشي: هو محمد بن أبي بكر المعروف (باخقُلى زاده) فقيه حنفي من العلماء أصله من مرعشي وهي إحدى مدن تركيا له مصنفات في الأصول والمنطق والفرائض والتجويد منها وجهد المقل، ودبيان جهد المقل، كلاهما في التجويد و درسالة الضاد، و دنشر الطوالع، ودترتيب العلوم، مات سنة ٥٤ ١١ هـ من الأعلام ٢٠ . . .

#### قال ابن الجزري:

... ... والظَّاءُ واللَّذَالُ وثَا لِلْعُلِّيَا

من طرفيهما

وهنا انتهى الكلام عن مخارج اللسان العشرة.

رابعًا: المخرج الرابع من المخارج العامة: «الشفتان»: وفيه مخرجان لأربعة أحرف:

#### - المخرج الأول:

مخرج الفاء: ما بين باطن الشفة السفلي وأطراف الثنايا العليا.

المخرج الثاني: ما بين الشفتين وهو مخرج لثلاثة أحرف:
 (١)،(١) الميم والباء:

من بين الشفتين بانطباقهما، وانطباقة الباء أقوى من الميم. (٣) الواو غير المدية: وهي الواو اللينة أو المتحركة.

وتخرج من بين الشفتين معًا باستدارتهما مع بقاء فرجة بينهما يمر منها صوت الواو.

#### قال ابن الجزرى:

... ومن بَطْنِ الشَّفَةُ فَالْفَا مَعْ أَطْرَافِ الثَنَايا المُشْرِفَة لِلشَّفَتين الوَاوُ باءً مِيمُ

- لقب هذه الحروف: تسمى الشفوية أو الشفهية لخروجها من الشفة. خامسًا: المخرج الخامس من المخارج العامة: «الخيشوم»:
- معنى الخيشوم: وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم وقيل هو أقصى
   الأنف.
- وهو مخرج الغنة: وهي صوت أغن يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه،
   ولهذا لو أمسكت الأنف لا يمكن خروجها فبذلك يخرج من الخيشوم
   صوت الغنة لا حرفها.

والغنة صوت ملازم للنون والميم (١)

فالغنة ليست حرفًا يكتب، وليس لها صورة؛ لأن كل حرف له صورة يصور بها فلذلك عاب بعض العلماء (٢)على الإمام ابن الجزري بجعْلَةُ الغنة حرفًا له مخرج بالرغم من أنها صفة، وقيل: إن الخيشوم مخرج لحرف فرعي وهو النون المخفاة ولو ذكر ذلك لكان الأصوب.

# «مخارج الحروف من متن الجزرية»

مخارجُ الحُرُوفِ سَبْعَةً عَشَرُ فَالْفِ الجوفِ وأُخْتَاهَا وهِي أُمْ لِأَقْصَى الحَلقِ همزُ هاءُ أُدناهُ غينٌ خاؤُها والقافُ أسفلُ والوَسْطُ فجيمُ الشينُ يَا لَاضراسَ مِن أَيسَرَ أَو يُمنَاهَا والطاءُ والدالُ وتا مِنْهُ ومِن والطاءُ والدالُ وتا مِنْهُ ومِن مِنْ فَوقِ الثنَايَا السُّفْلَى مِن طَرَفيهِمَا ومِن بَطْنِ الشَّفَة مِن طَرَفيهِمَا ومِن بَطْنِ الشَّفَة ميمُ للشَّفة ميمُ الوَاوُ باءً ميمُ للشَّفة ميمُ الوَاوُ باءً ميمُ للشَّفة ميمُ الوَاوُ باءً ميمُ

على الذي يَخْتَارُهُ منِ الْحَنَبَرِ حُرُوفُ مدُ للهواءِ تَنْتَهِي حُرُوفُ مدُ للهواءِ تَنْتَهِي شم لِوَسْطِهِ فعينْ حاءُ أَقصَى اللسانِ فوقُ ثم الكافُ والضادُ من حافتِهِ إذ وَلِيَا والسادُ من حافتِهِ إذ وَلِيَا واللهُ أَذَنَاهَا لِمُنتَهاها عُليًا الثِّنَايَا والصفيرُ مُسْتكنُ والطاءُ والذالُ وثَا للعُليًا فالْفا مَعَ اطرافِ الثِّنايا المُشرِقَة فالْفا مَعَ اطرافِ الثِّنايا المُشرِقة وغنةً مخرجُهَا الخيشُومُ

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۰۷ .

<sup>(</sup>٢) قال الملاعلي القاري في «المنح الفكرية» ص١٤: وعد الغنة من مخارج الحروف السبع عشر لا يخلو من إشكال لأن الغنة صوت أغن لا عمل للسان فيه فكان اللائق ذكرها مع الصفات لا مع مخارج الذوات. اهـ.

#### «أسئلة»

- (١) ما الفرق بين المخرج العام والمخرج الحاص؟
- (۲) اذكر المخرج العام والحاص لكل من الحروف الآتية: (حروف المد الثلاثة –
   الحاء –القاف– الضاد– الزاي– الراء الباء) مع ذكر الدليل من الجزرية.
  - (٣) ما الفرق بين المخرج المحقق والمخرج المقدر؟
- (٤) كيف تعرف مخرج الحرف؟ مع بيان تعريف الحرف والمخرج لغة واصطلاحًا.
  - (٥) قارن بين الحروف الذلقية والحروف الأسلية من حيث المخرج.
    - (٦) اذكر مذاهب العلماء في عدد المخارج الخاصة.
- (٧) كم مخرجًا للحلق؟ وما حروف كل مخرج؟ وبِمَ تلقب هذه الحروف؟
  - (A) ما هو الجوف؟ وما حروفه؟ وبم تسمى؟
- (٩) ما هي مخارج اللسان؟ وما حروف كل مخرج؟ وبماذا تسمى كل من هذه الحروف؟ وما سبب هذه التسمية؟
- (١٠) ما هي مخارج الشفتين وما حروفها وبماذا تسمى هذه الحروف؟ وما سبب هذه التسمية؟
  - (١١) ما هو الخيشوم؟ وما الذي يخرج منه؟ اذكر الدليل من الجزرية.

# الفصل الثاني

# صفات الحروف

علمنا مما سبق أنه بمعرفة مخارج الحروف وصفاتها يستطيع القارئ أن يتلو القرآن فصيحًا مجودًا فالصفات: جمع صفة.

الصفة لغة: هي ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية. فالحسية: كالطول، والقصر، والبياض، والحمرة، وغيره، والمعنوية: كالعلم، والأدب، والكرم، والذكاء، والحياء، وغيره.

الصفة اصطلاحًا: كيفية ثابتة تعرض للحرف عند حصوله في مخرجه؛ ليظهر ما به من جهر، أو همس، أو شدة، أو قلقلة، ونحو ذلك.

فوائد معرفة الصفات:

#### غوائد:

تميير سعروف المشتركة والمتقاربة في المخرج: قال ابن الجزري في النشر: كل حرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج، وكل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه إلا بالصفات، ولولا ذلك وكل حرف شارك غيره في المخرج لا يمتاز عنه إلا بالصفات، ولولا ذلك أصوات الحروف في السمع فكانت كأصوات البهائم لا تدل منى ولما تميزت ذواتها.

بروف دث. ذ. ظ، مخرجها واحد فلولا الاستعلاء والإطباق في الرب ذالا، ولولا الهمس في الثاء لصارت ذالا.

(٢) م. يالحروف من ضعيفها لِيُعْلَمَ ما يجوز أن يدغم في غيره وما يجوز أن يدغم القوي الذي له مَزَيَّةً عن غيره لا يجوز أن يدغم في الذي له مَزَيَّةً عن غيره لا يجوز أن يدغم في الضعيف؛ لئلا تذهب هذه المَيْزَة فمثلا حرف الطاء: حرف قوي والتاء: حرف ضعيف فإذا جاءت التاء ساكنة قبل الطاء أدغمت في الطاء إدغامًا كاملا نحو: ﴿وَدَّت مَّلَابِفَةٌ ﴾ وآل عراد: ١٦].

أما إذا سبقت الطاء التاء فلا تدغم في التاء بالكلية، ولكن تدغم فيها إدغامًا ناقصًا؛ لكي لا تذهب ميزة القوة التي تميزت بها الطاء فتبقى صفتا الاستعلاء والإطباق وبقية صفاتها وتذهب صفة القلقلة نحو: ﴿بَسَطتَ﴾. ولكن في بعض الأحيان قد يدغم القوي في الضعيف إذا جاءت الرواية بالإدغام، وقولنا: «لا يدغم القوي في الضعيف» وجه دراية فتكون الرواية مقدمة على الدراية لأن الأصل الذي يؤخذ به في القرآن هو الرواية مثل كلمة ﴿ نَالُولُهُ إسورة الرسلان].

(٣) تحسين لفظ الحروف: إذا اجتمعت في كلمة أو جاور بعضها بعضًا.
مثل: ﴿يَخْنَصُ ﴾ - ﴿أَمْعُلَرُ ﴾ - ﴿عَنْمَسَةٍ ﴾ - ﴿حَمْحَصَ ﴾ - ﴿مُشْحَصَ ﴾ - ﴿مُشْحَصَ ﴾ المُسْلَطَكَنَا ﴾. كتصفية الحرف المرقق من التفخيم إذا جاوره مفخم والعكس، وتخليص الحرف من الغنة إذا جاوره حرف فيه غنة، وغير ذلك. مذاهب العلماء في عدد الصفات:

اختلف العلماء في عدد صفات الحروف فمنهم من عدها سبعة عشر وهو الإمام ابن الجزري، ومنهم من عدها ستة عشر وهو شارح نونية الإمام السخاوي والإمام الشاطبي؛ لأنهما حذفا صفتي الإذلاق والإصمات لأنهما لا دخل لهما في تجويد الحروف وزادا صفة الهاوي لحرف الألف «أي الصفة التي تهوى به في الفم» ومنهم من عدها عشرين صفة، وزادها بعضهم إلى أربع وأربعين صفة ولقبًا.

وقد اخترنا مذهب الإمام ابن الجزري، وهو مذهب الجمهور، بأنها سبع عشرة، ثم بعد التكلم عنها نتكلم عن صفتي الخفاء والغنة. تقسيم الصفات:

تنقسم الصفات كما ذكرها ابن الجزري في النشر وأغلب العلماء المتقدمين إلى: صفات لها ضد وهي خمس، وضدها خمس أخرى، بجانب صفة التوسط، وصفات ليس لها ضد، وهي سبع صفات بجانب صفتي العُنة والحفاء.

#### صفات الحروف



(ب) صفات ليس لها ضد

(أ) صفات لها ضد

(١) الصغير.

(١) الجهر وضدها الهمس.

(٢) القلقلة.

(۲) الشدة وضدها الرخاوة وبينهما التوسط.

(٣) اللين.

(٣) الاستعلاء وضدها الاستفال.

(٤) الانحراف.

(٤) الإطباق وضدها الانفتاح.

(٥) التكرير.

(٥) الإذلاق وضدها الإصمات.

(٦) التفشي.

(V) الاستطالة

علاوة على صفتي الغنة، والخفاء.

فكل حرف يأخذ خمس صفات من المتضادة، وأما غير المتضادة فتارة يأخذ صفة أو صفتين، وتارة لا يأخذ شيعًا. فغاية ما يجمع للحرف الواحد سبع صفات ولا تقل صفات أي حرف عن خمس.

# أولا: الصفات التي لها ضد

(۱)الهمس:

لغة: الحفاء ومنه قوله تعالى ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا﴾ [طه: ١٠٨] أي صوتًا خفيًا هو: صوت مشي الأقدام إلى المحشر.

اصطلاحًا: جريان النفس عند النطق بالحرف؛ لابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيمر الهواء الخارج من الرئتين بينهما بيسر ولا يتذبذب الوتران الصوتيان أثناء ذلك، فيخرج الصوت ضعيفًا، ولضعف انحصاره في مخرجه.

حروفه: وهي عشرة جمعها الإمام ابن الجزري في قوله:

مهموسها فحثه شخص سكت

أي: ف - خ - ث - ه - ش - خ - ص - س - ك - ت.

وبعض حروف الهمس أقوى من بعض: فالصاد أقواها لما فيها من إطباق واستعلاء وصفير وكلها صفات قوة، ويليها الخاء لما فيها من استعلاء، ويليها الكاف والتاء لما فيهما من شدة ثم باقى حروف الهمس؛ لأن أغلب صفاتها ضعيفة، وأضعفها الهاء لخفائها.

سبب التسمية: وسميت هذه الحروف «مهموسة» لضعفها وذلك لضعف الاعتماد عليها في مخرجها حتى إنها لم تَقْوَ على منع النفس من الجريان معها. اعلم أن الفرق بين النفس والصوت: أن النفس: هو الهواء الذي يخرج

من الرئتين بدون أن يهتز معه الوتران الصوتيان فلا يولد صوتًا.

أما الصوت: فهو الهواء الذي يخرج من الرئتين بالإرادة ويهتز معه الوتران الصوتيان بسرعة وانتظام فائقين ينتج عنه ما مقطع عرضي في الحنجرة يبين يعرف بذبذبة الأوتار الصوتية، فيتولد صوتٌ ذو وصع الوبرين الصوتيين نغمة موسيقية.

(٢) الجهر:

لغة: الإعلان والظهور، أي: الصوت القوي الجهور.

اصطلاحًا: انحباس النفس عند النطق بالحرف لاقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما اقترابًا شديدًا فيضيق الفراغ بينهما الذي يسمى والمزمار، ويسمح بمرور الهواء مع إحداث اهتزازات وذبذبات سريعة منتظمة لهذه الأوتار فيخرج



(١) في حالة الهمس



۲۱ ، في حالة الجهر

الصوت قويًّا.

حروفه: وهي تسعة عشر حرفًا المتبقية بعد حروف الهمس.

جمعها بعضهم في قوله: (عَظُمَ وَزُنُ قارئٍ غَضْ ذِي طلب جَدْ) أي عَظُمَ ميزان قارئ غض أي «شاب فَتِيّ» اجتهد في الطلب وهي: «عُ، ظ، م، و، ز، ن، ق، ا، ر، ء، غ، ض، ذ، ي، ط، ل، ب، ج، د»

سبب التسمية: وسميت هذه الحروف مجهورة لقوتها في نفسها وقوة اهتزاز الوترين الصوتيين مما جعلها تخرج بصوت قوي شديد يمنع النفس من الجري معها.

فتعريف علماء الأصوات (١) الجهر بأنه: حبس كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف نتيجه اقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما في النتوء الصوتي الحنجري فيحدث اهتزازًا وذبذبةً لهما ينتج عنه الصوت المجهور.

وتعريفهم الهمس بأنه: جريان كثير من هواء النفس عند النطق بالحرف ينتج عن ابتعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما وعدم اهتزازهما لاتساع مجرى الهواء فينتج عن ذلك الصوت المهموس يَعْني (٢): أن هناك ذبذبات مع كل من المجهور والمهموس، غير أن مصدر الذبذبات مع المجهور هو الحنجرة، على حين أن مصدرها مع المهموس هو الحلق والفم، وتضخمها الفراغات الرنانة، ولكنها ذبذبات ضعيفة ليس لها أثر قوي في السمع، ومن هنا جاء خفاؤها أو همسها، ومن هنا أيضًا تميز المجهور من المهموس.

وبعض حروف الجهر أقوى من بعض في الجهر على قدر ما في الحرف من صفات قوة، فالطاء أقوى من الدال، وإن اشتركتا في الجهر وذلك لانفراد الطاء بالإطباق والاستعلاء.

<sup>(</sup>١) كتاب دراسات في علم الأصوات ص٥٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية ص ١٢٢.

قال الإمام ابن الجزري في المقدمة:

صِفَاتُهَا جَهِرٌ وَدِخَوَ مُسْتَفِلَ مُنفتحٌ مُصمتةٌ والضَّدُّ قُلْ (٣) الشدة:

لغة: القوة.

اصطلاحًا: انحباس الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. حروفها: ثمانية أحرف. جمعها الإمام ابن الجزري في قوله:

... ... ... شدیدها لفظ أجد قط بکت

وهي: ء، ج، د، ق، ط، ب، ك، ت.

سبب التسمية: وسميت هذه الحروف بالشديدة لاشتداد الحرف في مخرجه حتى لا يجري معه الصوت (١٠). ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد «أُخ» – «أُطْ» فلا يجري الصوت في الجيم والطاء، وكذلك بقية حروفها.

فالحروف الشديدة حقها انحباس الصوت عند النطق بها ومستحقها قصر زمنها عند النطق بها.

وحروف الشدة متفاوتة في القوة: فالطاء مثلًا جمعت مع الشدة الجهر والاستعلاء، والإطباق، فهي في غاية القوة؛ لأنه على قدر ما في الحرف من صفات القوة تكون قوته، وعلى قدر ما فيه من صفات الضعف يكون ضعفه.

#### (٤) الرخاوة:

لغة: اللين.

اصطلاحًا: جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وضعف انحصار الصوت فيه.

حروفها: ستة عشـر حـرفًا و هي البـاقية بعد حروف الشدة والتوسط وهي: ((فحثه شخص س) + (ذ، ز، ض، ظ، غ) + حروف المد وحرفا اللين».

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص ٤٦.

سبب التسمية: وصفت هذه الحروف بالرخاوة للينها، وضعف الاعتماد عليها في مخرجها، فلم تقو على منع الصوت من الجريان معها، ألا ترى أنك تقول: «أسّ» أو «أشّ» فيجري النفس والصوت معهما (١). فعند النطق بهذه الحروف لا ينحبس الهواء انحباسًا محكمًا، وإنما يكون مجراه عند المخرج ضيقًا جدًّا، ويترتب على ضيق المجرى أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعًا من الاحتكاك أو الحفيف، تختلف نسبته تبعًا لنسبة ضيق المجرى (٢) وهذا الحفيف أو هذا الاحتكاك جعل علماء الأصوات يطلقون على هذه الحروف اسم «الأصوات الاحتكاكية».

ملحوظة: كل الحروف الرخوة تحتاج إلى زمن يجري فيه الصوت ويضبط ذلك بالمشافهة؛ لأن الحروف الرخوة حقها جريان الصوت عند النطق بها، ومستحقها طول زمنها حال النطق بها.

التوسط: أو: «البينيَّة».

لغة: الاعتدال.

اصطلاحًا: عدم كمال جريان الصوت مع الحرف، وعدم كمال انحباسه عند النطق به فهو بين صفتين.

حروفه: خمسة أحرف مجموعة في قولك (لن عمر) وهي: ل - ن - ع- م - ر. قال ابن الجزري في المقدمة:

وبين رخوٍ والشدِيدِ لِنْ عُمرَ ... ... ...

سبب التسمية: وصفت هذه الحروف بالتوسط؛ لأنها لا يجري الصوت معها جريانًا تامًّا مثل حروف معها جريانًا تامًّا مثل حروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباسًا تامًّا مثل حروف الشدة؛ وذلك لوجود منفذ يتسرب منه جزء من الصوت، فهي حالة وسط بين الشدة والرخاوة، ألا ترى أنك إذا قلت « المحبَّج أو « الحقَّ لوجدت الصوت

<sup>(</sup>١) الرعاية لمكي بن أبي طالب، ص: ١٩٩.

<sup>(</sup>y) الأصوات اللغوية ص٢٤ تأليف د/ إبراهيم أنيس.

محصورًا، ولو أردت أن تمده لم يمكنك، أما إذا قلت «غَواشُ» أو «النَّاسُ» لوجدت أن الصوت يجري غير محصور.

أما إذا قلت «الظُلّ وجدت الصوت لا يجري جريانه في «غَواش»، ولا ينحصر انحصاره في «الحجّ»، بل يخرج بصفة معتدلة بينهما، وتسمى هذه الحروف أيضًا «بينية» أي بين الرخوة والشديدة. فعند النطق بهذه الحروف يمر هواء الزفير الخارج من الرئتين بالحنجرة؛ فيسبب اهتزاز الوترين الصوتيين لتقاربهما الشديد «صفة الجهر»، ثم يتخذ مجراه إلى مخارج هذه الحروف فيتصادم فيها، ولكنه يجد له مسربًا يتسرب منه جزء من الصوت «إلا حرف العين» كما سنذكر فيما بعد، فلا هو انحبس عند المخرج انحباسًا تامًا، ولا جرى جريانًا تامًا.

فحروف التوسط حقها: جريان الصوت عند النطق بها جريانًا ناقصًا، ومستحقها: أن يكون زمن نطقها أقصر من زمن الحروف الرخوة، وأطول من زمن الحروف الشديدة، علمًا بأن حروف كل صفة من هذه الصفات الثلاث أزمنتها متساوية فيما بينها.

قال المرعشي في شرح المواقف: «إن الحروف الشديدة «آنية» لا توجد إلا في آن حبس الصوت «أي في وقت النطق بالحروف»، وما عداها «زمانية» يجري فيها الصوت زمانًا. وهي متفاوتة في الجريان؛ إذ الحروف الرخوة أتم جريانًا من الحروف البينية، وحروف المد أطول زمانًا من الحروف الرخوة» (١) معنى هذا الكلام: أن الحروف الرخوة زمنها في النطق أطول من الحروف البينية، والحروف البينية زمنها أطول من الحروف المجهورة البينية، والحروف البينية زمنها أطول من الحروف الشديدة. أما الحروف المجهورة والمهموسة فأزمنتها تابعة لهذه الأزمنة وليس لها أزمنة خاصة بها.

فلابد للقارئ من مراعاة أزمنة الحروف، فكل حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته.

<sup>(</sup>١) نهاية القول المقيد ص ٤٧ بتصرف.

فإذا أخرجت الحرف من مخرجه، وأعطيته صفاته على وجه العدل من غير إفراط ولا تفريط فقد وزنته بميزانه وهذا هو حقيقة التجويد.

وإليه أشار الخاقاني رحمه الله بقوله(١):

زِنِ الحرفَ لا تُخرِجُهُ عن حدَّ وَزْنِهِ فَوَزْنُ مُرُوفِ الذَّكْرِ مِنْ أَفْضلِ البِرُ لكن لماذا اعتبر العلماء حروف «لن عمر» بين الرخوة والشديدة (٢٠) وللإجابة عن ذلك يجب أن ندرس كل حرف على حدة:-

# (١) اللام:

عند النطق بحرف اللام تقرع حافة اللسان ما يحاذيها من لثة الأسنان العليا، فعند خروج الهواء الحامل للصوت من الرئتين يمر بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يصطدم بالمخرج، فلا يجري جريانًا تامًّا كحروف الرخاوة، ولا ينحبس انحباسًا تامًّا كحروف الشدة، ولكنه ينحرف ناحيتي مستدق اللسان يمينًا ويسارًا، وزمن هذا الحرف هو زمن تصادم طرفي عضو النطق «حافة اللسان مع لثة الأسنان العليا»، مع جريان ضئيل للصوت.

#### (٢) الراء:

نفس الكلام الذي قيل عن اللام يقال عن الراء.

فعند النطق بها يقرع طرف اللسان لثة الثنايا العليا، فلا ينحبس الصوت انحباسًا تامًّا، ولا يجري جريانًا تامًّا لوجود فرجة صغيرة في وسط اللسان بين طرف اللسان واللثة، فيمر منها جزء من الصوت فإذا قلت: «أَرُ» تلاحظ أن الصوت يجري فيها جريانًا ضئيلا أقل من جريانه في حروف الرخاوة مثل الصوت يجري فيها جريانه في حروف الشدة مثل «أَدُ»، فزمن جريان هذا الصوت أقل من زمن الحروف الشديدة، وهاتان أقل من زمن الحروف الشديدة، وهاتان العمليتان «تصادم المخرج وجريان الصوت» تتمان في كلا الحرفين في آن واحد، وليستا عمليتين متتابعتين.

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) من محاضرات للدكتور أيمن رشدي سويد بجدة.

#### (٣)النون :

عند النطق بها يقرع طرف اللسان لثة الثنايا العليا<sup>(۱)</sup> ، وفي نفس الوقت يندفع الهواء من الرئتين محركا الوترين الصوتيين «صفة الجهر»، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولًا، حتى إذا وصل إلى الحلق هبط أقصى الحنك الأعلى «الطبق» فيسد بهبوطه التجويف الفموي ويتسرب الهواء إلى التجويف الأنفي محدثًا نوعًا من الحفيف أثناء خروجه هو صوت الغنة، فالنطق بها مكون من مخرجين: وهو قرع طرف اللسان لسقف الحنك، وهذا جزء شديد لا يجري فيه الصوت مطلقًا.

مخرج خیشومی: وهذا جزء رخو یجری فیه صوت الغنة.

والخيشوم: هو ما يعرف بالتجويف الأنفي وهو مكان خلف الأنف يخرج منه صوت الغنة عن طريق الأنف ولا ينشأ من الأنف نفسها.

وصفة التوسط محصلة جزئين: جزء شديد، وجزء رخو، فإذا سددنا منطقة الحيشوم (أي الأنف) وقلنا «أَنْ» نلاحظ عدم جريان الصوت مطلقًا فهذا «جزء شديد»، وإذا لم نسده نلاحظ جريان



وضع اللهاة في حالة النطق بالنون

الصوت من الخيشوم لانخفاض منطقة الطبق، فهذا «جزء رخو» ومجموع هذين الجزأين يُكُوِّن صفة التوسط أو البينية في هذا الحرف.

# (٤)الميم:

والذي قيل عن النون يقال أيضًا عن الميم فهي أيضًا تتألف من مخرجين مخرج شفوي ومخرج خيشومي.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية، ص ٦٦ .

فالمخرج الشفوي: يكون بانطباق الشفتين على بعضهما فينغلق المخرج
 تمامًا ولا يمر منه الصوت مطلقًا، فهو جزء شديد.

والمخرج الخيشومي: ويكون بجريان الصوت عن طريق الخيشوم فهو «جزء رخو» ومحصلة هذين الجزأين يُكَوِّن صفة التوسط.

لذلك اعتبر العلماء النون والميم من الحروف البينية، ولم يعتبروهما من الشديدة؛ لأن فيهما جزءًا الشديدة؛ لأن فيهما جزءًا شديدًا فهما بين الشدة والرخاوة.

#### (٥) العين:

وتخرج من وسط الحلق، فإذا قلنا «أع» وأخرجنا العين من مخرجها الصحيح لوجدنا أن حرف العين يجري فيه الصوت زمنًا ضئيلا ثم ينقطع - خلقة من الله - فلا يجري فيها الصوت جريانًا تامًّا مثل قولك «اس»، ولا ينقطع انقطاعًا تامًّا مثل قولك «أد»، لذلك اعتبرت حرفًا بينيًّا أي بين الشدة والرخاوة، ولذلك فالعين الحرف الوحيد الذي يكتسب صفة البينية من مخرجه.

علاقة الحروف من حيث جريان الصوت وعدمه وجريان النفس وعدمه:

اعلم أن كلا من الحروف المجهورة والمهموسة تنقسم إلى: شديدة ورخوة وبينية (١) فالحروف الهجائية تنقسم إلى خمس مجموعات من حيث جريان الصوت وعدمه، وجريان النفس وعدمه، هي:

- حروف شدیدة مجهورة.
   حروف شدیدة مجهورة.
- (٣) حروف مجهورة رخوة.(٤) حروف مهموسة رخوة.
  - (٥) حروف متوسطة مجهورة.

المجموعة الأولى: (الحروف الشديدة المجهورة):

وهي ستة أحرف هي: «الهمزة» وحروف «قطب جد». في حالة سكون هذه الحروف مثل قولك (أُقُ) أو (أُطُّ) نجد أن اجتماع صفتي الشدة والجهر في هذه

<sup>(</sup>١ كمهاية القول المفيد، ص: ٤٧.

الحروف تسبب انقطاعًا لصوت الحرف لقوة الاعتماد على مخرجه، وانقطاعًا لجريان النفس أيضًا نتيجة لتقارب الوترين الصوتيين تقاربًا شديدًا، وانحباس الهواء الخارج من الرئتين، وينتج عن ذلك إزعاج شديد لجهاز النطق فكان لابد من تكلف صفة أخرى تُريح جهاز النطق ففي حروف «قطب جد» تقوم صفة القلقلة بعملها لتريح جهاز النطق.

وفي حرف «الهمز» يحدث التصاق تام بين الوترين الصوتيين، وتنغلق فتحة المزمار تمامًا «وهي الفتحة التي بين الوترين» ثم تنفرج فجأة فيسمع صوت الهمزة، وقد تخلصت العرب في أغلب لهجاتها من هذا الإزعاج لجهاز النطق بطرق متعددة سنذكرها إن شاء الله عند الكلام عن القلقلة.

المجموعة الثانية: (الحروف الشديدة المهموسة):

حروفها: حرفا الكاف والتاء:

وهذان الحرفان يجري في آخرهما النفس ولا يجري فيهما الصوت. فصوت الحرف إما:

- (١) أن يحتبس بالكلية فيحصل صوت شديد، وهو في الحروف الشديدة.
- (٢) أو لا يحتبس أصلا بل يجري جريانًا كاملًا، وهو في الحروف الرخوة.
- (٣) أو يتوسط بين كمال الاحتباس وكمال الجريان، وهو في الحروف البينية.
- ففي النوع الأول: إذا جرى نفس كثير بعد احتباس الصوت، فالحرف «شديد مهموس»، وهو في الكاف والتاء، وإذا لم يجر النفس فالحرف شديد مجهور مثل حروف «قطب جد + الهمزة».
- \* وفي النوع الثاني: إذا جرى الصوت ولم يجر معه نفس فالحرف «رخو مجهور» مثل «الغين» و«الزاي» وإذا جرى الصوت وجرى معه النفس الكثير فالحرف «رخو مهموس» مثل الشين والسين.
  - \* أما النوع الثالث: فيكون مجهورًا كلُّه وهو في الحروف البينية.

# كيفية إجراء الهمس في الحروف الشديدة المهموسة وهي «الكاف والتاء»:

فمثلًا عند النطق بالكاف (١): يندفع الهواء من الرئتين مارًا بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولًا، فإذا وصل إلى أقصى اللسان «عند مخرج الكاف» انحبس الصوت انحباسًا كاملًا «وهذه صفة الشدة» وانحبس الهواء كذلك خلف المخرج، فإذا تباعد المخرج انطلق الهواء المحبوس محققًا صفة الهمس.

ونفس هذا الكلام يقال عند النطق بالتاء. وهذا يكون في الحرف الساكن، ويكون الهمس في الساكن الموصول أقل وضوحًا من الموقوف عليه. أما الكاف والتاء المتحركتين والمشددتين فلا تظهر فيهما صفة الهمس؛ لأن الحركات كلها مجهورة فلا تظهر في المتحرك، وفي المشدد يقوم الحرف المتحرك الثاني بفك مخرج الحرف الأول الساكن فلا نحتاج لها.

### هنا يظهر سؤال:

إذا كان الهمس هو: جريان النفس وهو يستلزم جريان الصوت، وكانت الشدة: احتباس الصوت وهو يستلزم احتباس النفس، فكيف تكون الكاف والتاء شديدتين مهموستين؟ إن هذا الكلام يوحي بالتناقض! (٢)

إن ظاهر الكلام التناقض لو كانت هاتان الصفتان تحدثان في وقت واحد، ولكن تحدث الشدة في وقت، والهمس في وقت آخر فشدتهما اعتبار الابتداء وهمسهما اعتبار الانتهاء، وشرط التناقض أن يكون الزمن متحدًا وهنا اختلف فلا تناقض.

وقيل: إن الكاف والتاء شديدتان في أولهما مهموستان في آخرهما. المجموعة الثالثة: الحروف المجهورة الرخوة:

وهي: «ذ، ز، غ، ظ، ض، الواو والياء اللينتان وحروف المد، هذه الحروف يجري معها الصوت ولا يجري معها النفس.

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية ص٨٣.

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد، ص: ٤٩.

ولقد استفدنا من علم الأصوات (١) في معرفة التغيرات التي تطرأ على الهواء الخارج من الرئتين حتى يصل إلى أذن السامع: فمثلاً عند النطق بحرف الذال ساكنًا وصفاته: الجهر، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، الإصمات، يخرج الهواء من الرئتين بدفع الطبع مارًا بالقصبة الهوائية، فيصل إلى الحنجرة فيضيق مجرى الهواء باقتراب الوترين الصوتيين من بعضهما، فيسبب اهتزازهما ولذلك وصف الحرف بالجهر. ثم يمر بالحلق فاللسان، ولعدم ارتفاع أقصى اللسان وصف الحرف بالاستفال والانفتاح، ثم يصل إلى طرف اللسان، فلضعف اعتماد الحرف بالاستفال والانفتاح، ثم يصل إلى طرف اللسان، فلضعف اعتماد أطراف الثنايا العليا على رأس اللسان مع تضييق المخرج يجري الصوت، ولذلك وصف أطراف الثنايا العليا على رأس اللسان مع تضييق المخرج يجري الصوت، ولذلك وصف الحرف بالرخاوة. فمنع النفس لا يكون إلا في الحنجرة، وأما منع الصوت فمكانه مخرج الحرف (٢)، وهذا يفسر كيف يكون الحرف مجهورًا ورخوًا في آن واحد.

فالنطق بهذه الحروف يحتاج إلى زمن يسير يستغرق في جريان الصوت وتحقيق صفة الرخاوة وهذا الزمن يضبط بالمشافهة.

أخطاء النطق بهذه الحروف:

# من الأخطاء الشائعة عند النطق بهذه الحروف:

١ - قلقتها، وذلك لعدم إعطائها زمنًا يسيرًا يجري فيه الصوت مثل من ينطق «وإذ قال» ويقلقل الذال، ومن ينطق «يغشى» ويقلقل الغين.

٢-جريان النفس معها مع جريان الصوت، بل لابد من الاعتناء بحبس جريان النفس أي كتم هواء الزفير عند النطق بها؛ لأنها مجهورة مع كونها رخوة.

المجموعة الرابعة: الحروف المهموسة الرخوة:

حروفها : «فحثه شخص س» هذه الحروف حال سكونها يجري معها الصوت

<sup>(</sup>١) من كتاب دراسات في علم الأصوات. د/صبري المتولي – التجويد والأصوات. د/ إبراهيم محمد نجا.

<sup>(</sup>٢) الأصوات اللغوية. الدكتور/ إبراهيم أنيس ص: ١٢٦، ٢٦.

جريانًا تامًّا نتيجة لنسعف الاعتماد على مخارجها، ويجري معها النفس جريانًا تامًّا أيضًا لتباعد الوترين الصوتيين عن بعضهما، فيجري النفس بدون أن يحدث ذبذبات في الوترين، ولكن يحدث موجات تضخمها الفراغات الرنانة في الحلق والفم فتسمعها الأذن من أجل ذلك، فإذا قلت: (أَسْ) أو (أَخْ) أو (أَشْ) نلاحظ أن الصوت والنفس يجريان بسلاسة ووضوح.

المجموعة الخامسة: الحروف المتوسطة المجهورة:

حروفها: (لن عمر).

هذه الحروف لا يجري معها النفس ويجري معها الصوت جريانًا متوسطًا. فمثلا عند قولك «أَلْ» أو «أَنْ» أو «أَرْ» نلاحظ أن الصوت ينقطع من نفسه بعد زمن يسير، أقل من الزمن الذي ينقطع فيه الصوت في الحروف الرخوة، وأطول من الزمن الذي ينقطع فيه الصوت في الحروف الشديدة، وفي هذه الأثناء لا يسمح بجريان النفس عند النطق بهذه الحروف ولا يسمع له صوت، وذلك لضيق مجرى الهواء لقرب الوترين الصوتيين في الحنجرة وذبذبتهما.

### تنبيهان:

\* كل الحروف المهموسة رخوة ما عدا الكاف والتاء فهما شديدتان.

چوكل الحروف الشديدة مجهورة ما عدا الكاف والتاء فهما مهموستان.

#### (٥) الاستعلاء:

لغة: الارتفاع أو العلو.

اصطلاحًا: ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف.

حروفه: سبعة يجمعها قول ابن الجزري في المقدمة:

... ... ... ... وسبعُ علوِ خُصَّ ضغطِ قِظْ حَصَرْ وهي: خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ.

سبب التسمية: وسميت هذه الحروف مستعلية؛ لأن أقصى اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، أو لخروج صوتها من جهة العلو.

قال المرعشي (١) : (إن المعتبر في الاستعلاء هو أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلى بها إلا وسط اللسان، والكاف لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، فلذلك لا تعد هذه الحروف الأربعة من حروف الاستعلاء وإن وجد فيها استعلاء للسان؛ لأن استعلاءه في هذه الحروف الأربعة ليس مثل استعلائه في حروف الاستعلاء السبعة».

تنبيهان:

- (۱) حروف الاستعلاء مفخمة دائمًا سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وإن تفاوتت درجة تفخيمها.
- (۲) ترتیب حروف الاستعلاء من حیث قوة الحرف: الطاء فالضاد فالصاد فالظاء فالقاف فالغین فالحاء.
  - (٦) الاستفال:

لغة: الانخفاض.

اصطلاحًا: انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف.

حروفه: وهي إحدى وعشرون حرفًا هي المتبقية بعد حروف الاستعلاء وحرف الألف، وهي: ء، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي.

(٧) الإطباق:

لغة: الإلصاق.

اصطلاحًا: هو إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما.

حروفه: أربعة هي (ص، ض، ط، ظ)

<sup>(</sup>١) كتاب وجهد المقل؛ ص٣١ للمرعشى وقد سبق التعريف به.

# قال الإمام ابن الجزري:

وصَادُ ضَادُ طَاءُ ظَاءُ مُطْبَقة

قال القسطلاني (1)؛ «الإطباق: تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه أي: هو استعلاء أقصى اللسان ووسطه وانطباق الحنك الأعلى على وسط اللسان، كما في الطاء والضاد والصاد، أو يحاذيه محاذاة شديدة، كما في الظاء، فينحصر بينهما الصوت.

الفرق بين الاستعلاء والإطباق:

الاستعلاء: هو ارتفاع أقصى اللسان إلى سقف الحنك ولا يلزم الإلصاق.

أما الإطباق: هو ارتفاع أقصى اللسان مع إلصاقه بسقف الحنك، أو محاذاته محاذاة شديدة. فالإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء؛ إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء.

فحروف الإطباق كلها مستعلية، وليست كل حروف الاستعلاء مطبقة، وكلما زادت درجة إلصاق اللسان بسقف الحنك، كلما زادت قوة انحصار الصوت، كلما زادت قوة الحرف المطبق.

فترتيب حروف الإطباق من حيث قوة الإلصاق (٢٠): الطاء ثم الضاد ثم الصاد، ثم الظاء.

نلاحظ أن الصاد أخذت مرتبة أعلى من الظاء في القوة مع أنها مهموسة والظاء مجهورة وذلك؛ لأن الإطباق في الصاد أعلى منه في الظاء لاختلاف المخرج؛ لأن مخرج الظاء أقرب إلى خارج الفم من مخرج الصاد كما ذكرنا في شرح المخارج، وهذا يقلل من إطباقها. بالإضافة إلى صفة الصفير في الصاد وهي صفة قوة، فتساوت صفة القوة بينهما، ولكن اختلاف المخرج جعل إطباق الصاد أقوى من الظاء.

والإطباق في هذه الحروف يكون في الوصل، والوقف، والسكون، والحركة،

<sup>(</sup>١) (نهاية القول المفيد؛ ص٥١.

<sup>(</sup>١) الرعاية؛ لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ص١٢٣.

ولكن يكون في الساكن والمشدد أوضح ما يكون.

(٨) الانفتاح:

لغة: الافتراق.

اصطلاحًا: افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه فلا ينحصر الصوت بينهما.

حروفه: حروف الهجاء الباقية بعد حروف الإطباق، وهي خمسة وعشرون حرفًا مع حروف المد وهي: ء، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، ا، و، ي.

الفرق بين الاستفال والانفتاح:

فالاستفال: هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم.

أما الانفتاح: فيكفي ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى ولو كان فيه استعلاء بأقصى اللسان، والانفتاح أعم من الاستفال؛ لأن كل مستفل منفتح وليس كلُّ منفتح مستفلًا؛ لأن ق، غ، خ منفتحة ولكنها مستعلية.

ثمرة دراسة صفات الاستعلاء والاستفال والإطباق والانفتاح:

[1] يتضح لنا من دراسة هذه الصفات أن الحروف المستعلية تنقسم إلى
 قسمين:

أولا: حروف مستعلية مطبقة. ثانيًا: حروف مستعلية منفتحة.

القسم الأول: الحروف المستعلية المطبقة:

حروفه: أربعة هي: (ص، ض، ط، ظ).

نلاحظ أن تفخيم هذه الحروف أقوى من تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة، فإذا كان استعلاء أقصى اللسان يؤدي إلى التفخيم فإن إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى يؤدي بداهة إلى زيادة التفخيم.

قال الإمام ابن الجزري:

وحَرف الأستعلاءِ فَخُمْ واخْصُصَا الإطباقَ أَقوى نَخْوَ قَالَ والعَصَا

فالإطباق يؤدي إلى زيادة تفخيم الحرف ولو كانت صفاته ضعيفة.

فمثلا حرف القاف فيه من صفات القوة أكثر من حرف الصاد، ولكننا نجد أن تفخيم الصاد أعلى من القاف؛ وذلك لصفة الإطباق في الصاد.

القسم الثاني: الحروف المستعلية المنفتحة:

حروفه: ثلاثة هي: (ق، غ، خ).

وهذا هو ترتيبها من حيث قوتها؛ فالقاف أقواها لجهرها وشدتها، ثم الغين لجهرها، ثم الخاء لاجتماع صفات الضعف فيها ما عدا الإستعلاء.

هذه الحروف يستعلي بها أقصى اللسان فقط دون أن ينطبق على الحنك الأعلى، فتفخيمها يكون أقل من الحروف المستعلية المطبقة، فيجب مراعاة ذلك عند التلاوة فلا تفخم الحروف المستعلية المطبقة نفس تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة، ولابد أن يظهر الفرق بين قولك (الطَّامَّة) و(الخالِدُونَ) مثلًا.

[٢] في حالة الكسر: تتأثر الحروف المستعلية المنفتحة بالكسر أكثر من الحروف المستعلية المطبقة، حيث تجذبها قوتان إلى أسفل: قوة الكسر، وقوة الانفتاح، وتجذبها قوة واحدة إلى أعلى هي: قوة الاستعلاء، بينما الحروف المستعلية المطبقة تجذبها قوة واحدة إلى أسفل هي: قوة الكسر، وتجذبها إلى أعلى قوتان: قوة الاستعلاء، وقوة الإطباق.

لذلك تجد عند قولك (ظِل) أو (طِباقًا) تتأثر الظاء والطاء بالكسر تأثرًا طفيفًا، ولكن عند قولك (غِل) أو (قِيل) نجد أن الغين والقاف تأثرتا بالكسر تأثرًا بالغًا، ويسمى تفخيمها حينئذ بالتفخيم النسبي أي بها نسبة من التفخيم، أو تنسب لحروف الترقيق.

فشمرة دراسة هذه الصفات: معرفة خطأ النطق بالحرف المرقق مفخمًا والنطق بالحرف المفخم مرققًا.

[٣] الحروف المنفتحة إذا صاحبها انخفاض أقصى اللسان سمي ذلك «انفتاحًا كليًا» وهو في حروف الاستفال، وإذا صاحبها ارتفاع أقصى اللسان سمي ذلك «انفتاحًا جزئيًا» وهو مع حروف «ق، غ، خ» أي المستعلية المنفتحة.



#### (٩) الإذلاق:

لغة: حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. وذلق الشيء هو طرفه .

اصطلاحًا: سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين.

حروفه: ستة أحرف جمعها ابن الجنزري في قوله:

... ... ... وفَرَّ مِن لُبِّ الحروفِ المذلقة

وهي: ف، ر، م، ن، ل، ب

سبب التسمية: وسميت مذلقة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان وهي: الباء والفاء والفاء والميم، لذلك يجب الاحتراز عند النطق بها من اختلاس بعض الحرف أو بعض حركته.

(١٠) الإصمات: هو ضد الذلاقة.

لغة: المنع وهو من صَمَتَ أي: «امتنع عن الكلام».

اصطلاحًا: ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدًا عن طرف اللسان، أو منع انفراد هذه الحروف أن يُبنى بها أصولٌ في كلمة تزيد عن ثلاثة أحرف، أي رباعية، أو خماسية.

وذلك أن كل كلمة عربية بُنيت على أربعة، أو خمسة أصول، لابد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المذلقة.

وعلة ذلك أن الحروف المصمتة صعبة على اللسان، والحروف المذلقة سهلة عليه، فمنعوا انفراد حروف الإصمات في كلمة كثيرة الحروف إلا ومعها حرف أو أكثر من حروف الذلاقة لتعادل خفة المذلق ثِقَلَ المصمت.

فإذا وجدت كلمة رباعية، أو خماسية الأصول، ليس فيها حرف من حروف الذلاقة، تكون هذه الكلمة أعجمية دخلت على اللغة العربية مثل كلمة: «عسجد»، «إسحاق»؛ لأن العرب يميلون إلى الأسهل في النطق أما إذا كانت الكلمة على ثلاثة أحرف كلها مصمتة فهى عربية.

حروفه: باقى حروف الهجاء المتبقية بعد حروف الذلاقة.

بعض العلماء أهمل ذكر هاتين الصفتين كالإمام الشاطبي رحمه الله لأنه لا دخل لهما في تجويد الحروف وكان الأولى عدم عدهما من الصفات لأنهما لا أثر صوتي لهما بل هما يخصان علم الصرف.

#### «أسئلة»

- (۱) عرف الآتي لغة واصطلائحا: (الصفة الهمس الشدة الاستعلاء الإطباق التوسط الاستفال) مبينًا الفرق بين الاستعلاء والإطباق والاستفال والانفتاح وبين حروف كلَّ.
  - (٢) أكمل الفراغ فيما يأتي:
  - (أ) لولا الجهر في الزاي لصارت...
- (ب) لولا الإطباق والاستعلاء في الظاء لصارت... وفي الطاء لصارت...
  - (ح) لولا اختلاف المخرج لصارت التاء.. والثاء.. والجيم..
    - (٣) اذكر حرفين اتحدا في جميع الصفات.
- (٤) اذكر صفات الحروف الآتية: التاء الخاء الذال العين الفاء الميم
   الظاء.

## ثانيًا: الصفات التي لا ضد لها

#### (١) الصفير:

لغة: صوت يُصَوَّتُ به للبهائم عند الشرب، وهو حدة الصوت. اصطلاحًا: صوت مصاحب لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. حروفه: ص - ز - س.

قال ابن الجزري:

صَفِيرُهَا صَادُ وزايٌ سينُ ... ... مَنفِيرُهَا

وسميت بحروف الصفير: لخروج صوت عند النطق بها يشبه صفير الطائر، لأنها تخرج من بين الثنايا العليا والسفلى وطرف اللسان فينحصر الصوت هناك ويظهر كالصفير، وظهوره في الحرف الساكن أوضح منه في المتحرك.

ترتيب حروف الصفير من حيث قوة الحرف: والصفير من صفات القوة فهو يعطي قوة للحرف؛ فالصاد أقواها لما فيها من استعلاء وإطباق، ثم الزاي لما فيها من الجهر، ثم السين وهي أضعفها لاجتماع صفات الضعف فيها. تنبيهات:

- الرخاوة صفة مشتركة بين حروف الصفير الثلاثة، لذلك يجري فيها
   الصوت زمنًا يسيرًا.
- (٢) الصاد والسين تمتازان بصفة الرخاوة مع الهمس، فنلاحظ أن الصوت يجري مع النفس في سلاسة ويسر، والزاي تمتاز بصفة الجهر مع الرخاوة أي: أن الصوت يخرج قويًّا فيه ذبذبة واهتزاز ولا يخرج معه نفس.
  - (٣) لولا الاستعلاء والإطباق في الصاد لصارت سينًا لاتحاد المخرج.
    - (٤) ولولا صفة الصفير في السين واختلاف المخرج لصارت ثاء.
    - (٥) ولولا صفة الصفير في الزاي واختلاف المخرج لصارت ذالا.

(٦) صوت الصفير في السين أقوى منه في الزاي أقوى منه في الصاد؛ لأنه على قدر نسبة الصفير في الصوت تكون رخاوته، والأصوات الرخوة كما نبرهن عليها التجارب الحديثة مرتبة حسب نسبة رخاوتها كالآتي: س ثم ز ثم ص<sup>(١)</sup>

### كيفية عمل الصفير:

حروف الصفير تخرج من رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى، فلابد من حصر الصوت في المخرج مع ترك فرجة صغيرة يمر منها الصوت.

أخطاء النطق بالصفير:

(١) عدم إحكام حصر الصوت في المخرج فيظهر الصفير كالتفشي.

(٢) عدم ترك فرجة صغيرة فيخرج الصوت شديدًا.

درجات الصفير: أقوى ما يكون في المشدد نحو: ﴿ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾، ثم الساكن نحو: ﴿ أَصِّبِرُواْ ﴾، ثم المتحرك نحو: ﴿ صَبَرَ ﴾، وهذه الدرجات تنطبق على بقية الصفات.

## (٢) التفشي:

لغة: الانتشار أو الاتساع، يقال «تَفَشَّت القرحة» أي اتسعت وانتشرت.

اصطلاحًا: انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم عند النطق بها حتى يصل إلى الصفحة الداخلية للأسنان العليا.

حروفه: حرف الشين فقط.

قال صاحب الرعاية (٢): «هو كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى وانبساطه في الخروج عند النطق بها، وقد ذكر بعض العلماء الضاد مع الشين وقالوا: الشين تتفشى في الفم حتى تتصل بمخرج الظاء، والضاد تتفشى

<sup>(</sup>١) الأصوات اللغوية، ص ٢٥،٢٤.

<sup>(</sup>٢) (الرعاية) للإمام مكي بن أبي طالب القيسي ص١٣٥

حتى تتصل بمخرج اللام».

عَدُّوا أيضًا الصاد والسين والراء والفاء والثاء من حروف التفشي.

قال المرعشي (١): «وبالجملة فإن الحروف المذكورة مشتركة في كثرة انتشار خروج الريح، ولكن ذلك الانتشار في الشين أكثر؛ ولذا اتفق العلماء على تفشي الشين وفي الحروف المذكورة قليل بالنسبة إليه؛ ولذلك لم يصفها أكثر العلماء بالتفشى، اهـ.

لماذا تميزت الشين وحدها بصفة التفشى؟

إذا نظرنا لصفات الشين وجدنا أنها: مهموسة، رخوة، مستفلة، منفتحة، مصمتة، وإذا نظرنا لمخرجها وجدنا أنها تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، لذا تميزت بصفة التفشي عن غيرها؛ وذلك لاتساع مخرجها مع صفات الهمس، والرخاوة، فيجري فيها النفس والصوت من أوسع مكان في اللسان، فكل الحروف المهموسة الرخوة يجري فيها النفس والصوت في مخرجها ولا يتعداه إلا حرف الشين فلا نستطيع التحكم في النفس والصوت الحارج معها فيتعدى مخرجها حتى يتصل بمخرج الظاء، أي: يصل إلى طرف اللسان، فيقال إنَّ صوت الشين تَفَشَّى في الفم حتى اتصل بمخرج الظاء (٢). درجات التفشى في الشين:

(١) المشدَّدَةُ نحو: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ﴾ - ﴿ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾.

(٢) ثم الساكنة: نحو ﴿أَشْتَرَىٰ﴾ - ﴿الرُّشْدُ﴾.

(٣) ثم المتحركة: نحو ﴿يَغْشَىٰ﴾ - ﴿وَتَخْشَىٰ﴾.

(٣) اللين:

لغة: السهولة.

اصطلاحًا: إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. حروفه: الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو ﴿خُوفُ﴾ - ﴿بَيْتِ﴾.

<sup>(</sup>١) في كتابه القيم (جهد المقل؛ ص٣٧.

<sup>(</sup>۲) والرعاية؛ لمكي القيسي ص١٣٤.

### قال ابن الجزري في المقدمة:

... ... ... واللَّينُ

وَاوٌ وياءٌ سُكُنَا وانْفَسَحا قَبْلَهُما ··· ··· فحرفا اللين وحروف المد بينهما اتفاق وافتراق.

أوجه الاتفاق:

(١) أنهما مشتركتان في أغلب الصفات.

فصفات حرفا اللين: الجهر + الرخاوة + الاستفال + الانفتاح + الإصمات + اللين.

وصفات حروف المد: الجهر + الرخاوة + الاستفال + الانفتاح + الإصمات + الخفاء.

- (۲) أنهما حرفان ساكنان مع قابليتهما للمد لوجود صفة اللين فيهما.
   أوجه الافتراق أو الاختلاف:
- (۱) اختلاف المخرج: فحرفا اللين مخرجهما محقق من وسط اللسان بالنسبة للياء اللياء اللينة، ومن الشفتين بالنسبة للواو اللينة؛ لذا يدغمان في مثلهما، نحو: ﴿ اللَّهُ عَوْاً وَ عَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٩٣] ويدخلان في علاقة تماثل أو تجانس أو تقارب مع غيرهما من الحروف كالحروف الصحيحة، وحروف المد مخرجها مقدر من الجوف فلا تدغم، ولا تدخل في علاقة تجانس، أو تقارب مع أي حرف آخر.
- (٧) حرفا اللين يكونان حرفا لين فقط عند الوصل، ويتحولان إلى حرفي مد ولين عند الوقف، إذا جاء بعدهما حرف سكن للوقف عليه ، فالمد فيهما يسقط وصلا ويثبت عند الوقف على الساكن التالي لهما، نحو فَ رَيْشٍ ﴿ وَفُوفَ ﴾. ولكن حروف المد تكون حروف مد ولين دائمًا وصلا ووقفًا، فالمد لا يسقط عنها أبدًا وصلا ووقفًا سواء جاورها ساكن

في حال الوقف أم لا؛ لذلك فإن مد اللين أضعف في المرتبة من المد الطبيعي في ترتيب المدود.

(٣) حرفا اللين ساكنان وقبلهما حركة غير مجانسة لهما، (الذلك فقدا شرط المده)، وحروف المد ساكنة وتسبقها حركة مجانسة لها.

#### (٤) الاستطالة:

لغة: الامتداد.

اصطلاحًا: امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من أول إحدى حافتي اللسان إلى آخرها، أو كلتا الحافتين معًا، حتى تصل إلى مخرج اللام.

حروفه: حرف الضاد فقط.

وهذا التعريف أشمل وأكمل من تعريفها بأنها «امتداد الصوت فقط»؛ لأن امتداد الصوت ليس خاصًا بحرف الضاد فقط بل بكل الحروف الرخوة، بما فيها حروف المد.

لذلك شارك المستطيل الممدود في امتداد الصوت وجريانه وإن لم يبلغ قدر الممدود (١٠)؛ لأن المستطيل يجري في مخرجه والممدود يجري في نفسه حيث إن مخرجه مقدر.

معنى هذا الكلام: أن المستطيل مخرجه محقق فجرى الصوت فيه بقدر طول مخرجه مخرجه ولم يتجاوزه، فزمنه مساوي لمخرجه، ولكن الممدود ليس له مخرج محقق، فلم يجر إلا في ذاته، وينقطع بانقطاع النفس أو إراديًّا، وليس لانتهاء المخرج، ولذلك كان زمنه أطول من المستطيل.

وللنطق بالضاد كاملة فصيحة لابد من الاهتمام:

أولًا: بتحقيق مخرجها. ثانيًا: بتحقيق جميع صفاتها.

كيفية حدوث الاستطالة:

وصفة الاستطالة صفة لازمة للضاد، ولكن ظهورها في الساكنة أوضح من المتحركة، فالضاد الساكنة، فتنغلق المتحركة، فالضاد الساكنة، فتنغلق

<sup>(</sup>١) قول الجعبري (نهاية القول المفيد، ص٥٨.

حافة اللسان على ما يحاذيها من الحنك الأعلى انغلاقًا تامًّا لاستعلاء اللسان وإطباقه، فينضغط الهواء ولا يجد له مخرجًا، وتحت تأثير هذا الضغط يندفع اللسان إلى الأمام قليلا حتى يصل رأسه إلى الثنايا العليا ليشمل الحافتين الأماميتين أيضًا، ويستمر صوت الضاد أثناء هذا الاندفاع ويسمع جريانه متضائلا مدة بسيطة من الزمن هو زمن الرخاوة، ثم ينتهي. فاستمرار صوت الضاد هو صفة الرخاوة وتحرك اللسان أثناء النطق بها هو صفة الاستطالة.

لماذا تميزت الضاد بصفة الاستطالة عن باقي الحروف المجهورة الرخوة: اعلم أن الحروف المجهورة الرخوة وهي «ض، ظ، ذ، ز، غ» تنقسم إلى: (أ): حروف مجهورة رخوة مطبقة وهي «ض، ظ».

- (ب): حروف مجهورة رخوة منفتحة وهي «ذ، ز، غ، وحروف المد وحرفا اللين».
- فالحروف المجهورة الرخوة المنفتحة لا تحتاج عند لفظها إلى استطالة مخرجها؟ حيث إن صوتها يجري في مخرج مفتوح فلا ينحصر الصوت بين اللسان والحنك الأعلى.
- أما الحروف المجهورة الرخوة المطبقة وهي «ض، ظ»: فحرف الظاء رغم أنه مطبق إلا أنه لا يحتاج إلى الاستطالة عند النطق به؛ وذلك لأن صوته يجري في حيز غير مغلق فالمخرج مفتوح من مقدمة الفم.
- أما الضاد فصوتها محصور في حيز مغلق، فكان لابد من استطالة المخرج حتى يجري الصوت فيه، فنجد أن الضاد برغم أنها تمتاز بصفة الاستطالة وهي صفة قوية إلا أن صوتها أضعف وأقل وضوحا من الظاء.

#### (٥) القلقلة:

لغة: هي الاضطراب أو التحريك تقول العرب: «تقلقل القِدْرُ على النار» أي اضطرب.

اصطلاحًا: هي اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه حتى يسمع له نبرة قوية ويظهر ظهورًا كاملا.

أو «هي صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغطه وحصول الحرف فيه وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته» (١). اهد. فالمخرج تحرك بسبب «انفكاك دفعي بعد التصاق محكم».

حروفها: خمسة أحرف مجموعة في قولك «قطب جد».

كما قال ابن الجزري في المقدمة:

... ... ... قىلقىلة قُىطىت جَاد...

وهي: ق، ط، ب، ج، د. نلاحظ أن هذه الحروف تميزت بصفتين هما: صفة الجهر والشدة.

سبب القلقلة:

هو اجتماع صفتي كمال الشدة مع كمال الجهر مع سكون الحرف، مما يُحْدِثُ إزعاجًا شديدًا لجهاز النطق، يحتاج إلى تكلف صفة لبيان حروفها؛ وذلك لشدة حصر الصوت والهواء معًا.

كيف تحدث القلقة؟

تخرج حروف القلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق حال سكونها بعد التصاقهما التصاق محكمًا مخالفة بذلك القاعدة الأم التي تقول: إن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم؛ لأن هذه الحروف ليست كالساكنة المحضة فتخرج بالتصادم، ولا كالمتحركة المحضة؛ لأنه لم يصاحبها انفتاح للفم وتصعد الصوت أو انضمام للشفتين واعتراض الصوت، أو انخفاض للفك السفلي وتسفل الصوت، فهي مقلقلة أي في حالة بين الحالتين (٢).

<sup>(</sup>١) قول أبي شامة، ونهاية القول المفيد؛ ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) محاضرات د/ أيمن سويد.

وتتم عملية القلقلة أولا بانحباس النفس والصوت في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطًا شديدًا أو لصقه لصقًا محكمًا، وانغلاق الوترين الصوتيين أو تقاربهما تقاربًا شديدًا، (١) ثم يفك المخرج فكة سريعة دَفْعَة واحدة ويبتعد الوتران الصوتيان بقوة ويهتزان اهتزازًا شديدًا، وهذا ما يسمى «انفكاك دفعي بعد التصاق محكم» فينطلق الصوت بعد انفتاح المخرج محدثًا نبرة قوية وهزة في المخرج، ولذلك يسمونها في علم الأصوات «بالوقفات الإنفجارية»، ويكون ذلك دون مبالغة، وبدون زمن بين العمليتين، بل تتم بسرعة حتى لا تتجه القلقلة إلى حركة.

والواجب عند أداء القلقلة أن تُسمع غيرك، فإن فعلت القلقلة ولم تسمع إلا نفسك فلا يقال إنك أتيت بالقلقلة بل يقال إنك تركت القلقلة وأتيت باللحن (٢).

مراحل النطق بالقلقلة:

- (١) حدوث عائق أمام تيار الهواء الخارج من الرئتين، وذلك لقوة الاعتماد على المخرج، وللتقارب الشديد بين الوترين الصوتيين؛ فينتج عنه انحباس لصوت الحرف مع انحباس للنفس أيضًا.
  - (٢) زيادة ضغط الهواء خلف هذا العائق.
- (٣) انفتاح العائق بصورة فجائية مما يؤدي إلى اندفاع الهواء المضغوط خلف العائق إلى الخروج المفاجئ محدثًا صوتًا جهوريًّا قويًّا.

وقال المرعشي<sup>(٣)</sup>: وينبغي أن يبالغ في إظهار القلقلة عند سكون الوقف. كما قال الإمام ابن الجزري:

وبينَنْ مُقَلْقَلًا إِنْ سَكَنَا وإِنْ يَكُن فِي الوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا

<sup>(</sup>١) علم الأصوات، د/ كمال بشر ص٢٤٧ طبعة ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) (نهاية القول المفيد، ص٥٥. بتصرف.

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد ص٥٥.

### درجات القلقلة:

- (۱) قلقلة أكبر: وهي أعلى درجاتها وذلك في المشدد الموقوف عليه في نحو: ﴿ اَلْحَقُ ﴾ - ﴿ اَلْمَجُ ﴾ - ﴿ اَشَقُ ﴾ - ﴿ وَتَبَ ﴾ - ﴿ اَشَدُ ﴾؛ لأنه يحدث أولًا تصادم في الحرف الساكن الأول ثم التباعد في الحرف الثاني المقلقل فيكون صوت القلقلة محصلة العمليتين وهي «التصادم ثم التباعد» فيكون أقوى ما يكون.
- (۲) قلقلة كبرى: وهي في الساكن الموقوف عليه سواء كان سكونه أصليًا نحو: ﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾.
   نحو: ﴿ لَمْ يَكِلِدُ ﴾ أو سكونه عارضًا للوقف عليه نحو: ﴿ ٱلْفَكَقِ ﴾.
- (٣) قلقلة صغرى: وهي في الساكن غير الموقوف عليه سواء كان وسط الكلمة نحو: ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ ﴾ أو وسط الكلام نحو: ﴿ قَدْ سَمِعَ ﴾ . تنبيهات يجب مراعاتها عند أداء القلقلة:
- (۱) صوت القلقلة الصغرى أضعف منه في القلقلة الكبرى؛ لأن حرف القلقلة الساكن قد وقع بين متحركين، ومن المعلوم أن ذلك يؤدي إلى تقوية الحرف فيكون الجهد المبذول لبيان القلقلة فيه جهدًا قليلًا، أما في حالة الوقف على حرف القلقلة فيكون الحرف ضعيفًا لعدم وقوع حرف متحرك بعده فيكون الجهد المبذول لبيان القلقلة فيه أكبر، فتكون في الساكن الموقوف عليه أقوى من الساكن الموصول.
- (۲) عند أداء القلقلة يجب مراعاة التفخيم في الحروف المفخمة والترقيق في الحروف المرققة، كذلك يجب عدم ظهور صوت الهمزة عند أدائها.
- (٣) يجب مراعاة الزمن في الحرف الساكن المقلقل غير المصحوب بالتشديد والحرف الساكن المقلقل المصحوب بالتشديد مثل قولك: ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ والحرف الساكن المقلقل المصحوب بالتشديد مثل قولك: ﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ ﴿ السَّكَمَدُ ﴾ وقولك ﴿ الْمَحَقُ ﴾ ﴿ أَشَدُ ﴾ لأن الحرف المساكنة، والثاني حرفين أولهما ساكن يخرج بالتصادم كبقية الحروف الساكنة، والثاني متحرك يخرج بالتباعد وهو الذي يحدث فيه القلقلة لسكونه وقفًا، فالبرغم

من أن القلقلة تحدث في الحالتين في الحرف الساكن الموقوف عليه، إلا أنها تكون في المشدد أقوى كما ذكرنا آنفًا.

- (٤) تمتنع القلقلة في «الحرف المدغم» مثل: الدال في ﴿وَلَد تَبَيَنَ﴾ والطاء في ﴿ بَسَطَتَ ﴾ والله: ٢٨] فلا قلقلة مع إدغام، «والحرف المشدد للتضعيف في حالة الوصل» نحو: ﴿وَتَبَ مَا أَغَنَى ﴾ لأن الحرف في هذه الحالة لا يحتاج إلى القلقلة، فهو عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك فالساكن الأول يعتمد في لفظه على الحرف الثاني المتحرك.

لماذا لم تقلقل الهمزة إذا كان سبب القلقلة اجتماع صفتي الشدة والجهر؟ . اتفق العلماء على عدم قلقلة الهمزة، ولعل سبب ذلك كما قال في نهاية القول المفيد (۱) «إن الهمزة كالتهوع فإذا قُلقلت خرجت كالعليل الذي يعاني من التقيؤ والسعلة، فجرت عادة العلماء بإخراجها بلطف ورفق وعدم تكلف ضغط مخرجها لوسعه وبُعده الذي يجعل الصوت لا ينحصر انحصارًا تامًّا في المخرج مثل انحصاره في حروف القلقلة»، أو كما قال الإمام ابن الجزري في النشر (۲): «وإنما لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من التخفيف حال السكون. ففارقت أخواتها، ولما يعتريها من الإعلال».

كما أن العرب تخلصوا من شدة الهمزة وجهرها بطرق متعددة في بعض لهجات القبائل، نحو:

(١) الإبدال: أي إبدالها حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو:

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص٥٥.

<sup>(</sup>۲) النشر ج۱ ص۲۰۳.

- ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيقال: ﴿ يُومِنُون ﴾ ، ﴿ يَأْتُونَ ﴾ يقال: ﴿ يَاتُونَ ﴾ ، ﴿ وَبِنْسَ ﴾ يقال: ﴿ يَاتُونَ ﴾ ، ﴿ وَبِنْسَ ﴾ يقال: ﴿ يَيْسَ ﴾ .
- (۲) الحذف أو الإسقاط: وذلك بحذف الهمزة نحو قولهم في
   ﴿ مُسْتَهْزِ مُونَ ﴾: مُسْتَهُزُون.
- (٣) النقل: وذلك بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها نحو قولهم في «منْ آمن»
   يقال ﴿مَنَ آمن﴾ أو ﴿قُلْ إِنَّ﴾ يقال ﴿قُلُ انَّ﴾.
- (٤) التسهيل: أي تسهيل الهمزة بين بين هأي تسهيلها بينها وبين جنس حركتها بدون مد، فمثلا في كلمة ﴿ اَعْجَمِينٌ ﴾ [نسلت: ٤٤] تسهل الهمزة الثانية بينها وبين الألف، وهي الكلمة الوحيدة التي سهلها حفص وجهًا واحدًا.
- سؤال آخر: لماذا لم تقلقل الكاف والتاء لما فيهما من صفة الشدة؟ لم يقلقل العرب الكاف والتاء الساكنتين للتخلص من صفة الشدة التي فيهما؛ لأن فيهما صفة أحرى تنوب مناب القلقلة في حروف «قطب جد» وهي صفة الهمس، فلولا جريان النفس فيهما بعد حصر الصوت أولا وبيان صفة الشدة لقلقلت الكاف والتاء.

### أخطاء النطق بالقلقلة:

(۱) تحريكها إلى الكسر، أو إلى الفتح، فحرف القلقلة ساكن لا يجوز أن يميل سكونه إلى الحركة مهما كانت من الخفة والاختلاس، قال في نهاية القول المفيد (۱): «فالقلقلة عبارة عن صوت زائد يحدث عند انفتاح مخرج تلك الحروف». وهذا الخطأ يقع فيه بعض القراء فيجعلون حرف القلقلة ماثلًا إلى الكسر مثل ﴿ سُبِحَن ﴾ ينطقونه «سُبِحان»، أو يجعلونه مائلًا إلى الفتح مثل: ﴿ خَلَقْنا ﴾ فينطقونه «خَلَقَنا» مما يغير المعنى، فالمعروف أن «نا» إذا

<sup>(</sup>١) من كتاب الرعاية للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق د. أحمد حسن فرحات، ص١١٢.

دخلت على الفعل وكانت فاعلا فيُسَكَّن آخره، أما إذا كانت مفعولًا به فيفتح آخر الفعل مما يغير المعنى، وهذا لا يجوز في كلام الله. فالقلقلة لا تميل إلى الكسر، ولا إلى الفتح؛ لأن تبعيض الحركة يسمى عند العلماء «رَوْمًا، أو إختلاسًا» ولا تتبع ما قبلها، ولا ما بعدها، وإنما تؤدى كما هي.

- (٢) إنَّ عدم إحكام حبس الصوت والنفس في الحرف المقلقل يؤدي إلى عدم ظهور عملية انضغاط المخرج ثم التباعد، بل يفك المخرج في هذه الحالة بصفة خارجة عن الحرف وهي صفة الرخاوة أو الهمس، فتضعف نبرة انفكاك المخرج، فيخرج الصوت ضعيفًا مهموسًا.
- (٣) عند الوقف على الحرف المقلقل الذي قبله حرف مد يجب الاحتراز من تولد حرف مد آخر مثل: ﴿حَمِيدُ الله ينطقها البعض ﴿حمييد أو ﴿ عَمِيدُ لَكُ لا تنطق ﴿مجييد ﴾ وما شابهه، كما يجب الاحتراز من خلط صوتها بالهمزة.

# (٦) الانحراف:

لغة: الميل أو العدول.

اصطلاحًا: ميل أو انحراف صوت الحرف عند خروجه لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه «فيخرج الصوت على الناحيتين» كما قال ابن أبي مريم (١٠). حروفه: اللام والراء.

قال ابن الجزري في المقدمة:

... ... وَالْإِنْ صَحْمَا في السلام والسرّا ... ... ... ...

<sup>(</sup>١) كتاب إبراز المعاني لأبي شامة الدمشقي ص٧٥٣ طبعة الحلبي.

وابن أبي مريم هو الإمام نصر بن علي بن محمد فخر الدين صدر الإسلام أبوعبدالله الشيرازي الفسوي النحوي كان حيًا سنة ٥٥٥ه ومن مؤلفاته والكشف والبيان في تفسير القرآن، والموضح في وجوه القراءات وعللها، وغيرهما كثير. (والفسوي نسبة إلى فسا: مدينة إسلامية بفارس وهي من أجمل مدنها)، كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها ص٣٣ .

# قال مكي في الرعاية (١):

أما اللام: «فهو من الحروف الرخوة لكنه انحرف به اللسان مع الصوت إلى الشدة، فلم يعترض في منع خروج الصوت اعتراض الشديد، ولا خرج معه الصوت كله خروجه مع الرخو فسمي منحرفًا لانحرافه عن حكم الشديد وعن حكم الرخو، فهو بين صفتين.

وأما الراء: فهو حرف انحرف عن مخرج النون الذي هو أقرب المخارج إليه إلى مخرج اللام وهو الأبعد لذلك يجعلها الألثغ لامًا. اهـ.

وقال سيبويه(٢):

«ومنها المنحرف وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض الصوت اعتراض الحروف الشديدة، وليس كالرخوة لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه، ولا يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان» اهد. ونفس الكلام عن الراء، فالانحراف انحراف صوت وليس مخرج، وهذا هو أصح الأقوال.

ولتوضيح هذا الكلام نقول: عندما يقرع اللسان سقف الحنك عند النطق باللام والراء يصطدم اللسان بسقف الحنك الأعلى ويخرج الهواء من الرئتين فيصطدم بالمنطقة الوسطى، فبعض الصوت ينحرف عن يمين اللسان والبعض الآخر عن يساره، وذلك في الام، وينحرف إلى وسطه، وذلك في الراء.

وقيل: إن اللام والراء وصفتا بالانحراف؛ لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصلا بمخرج غيرهما، فاللام فيها انحراف وميل إلى طرف اللسان عند مخرج النون، والراء فيها انحراف إلى ظهر اللسان ناحية اللام قليلا ، وهذا قول ضعيف، واللام أقوى انحرافًا من الراء.

(٧) التكرير:

لغة: إعادة الشيء مرة أو أكثر.

<sup>(</sup>١)، (٢) كتاب الرعاية للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق د/ أحمد حسن فرحات ص١٣٢.

اصطلاحًا: ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف.

حروفه: حرف الراء فقط.

قال ابن الجزري في المقدمة:

في اللام والرًا ويِتَكريرِ جُعِل

ومعنى وصف الراء بالتكرير: كونها قابلة له فيجب التحرز منه؛ لأنها صفة تُدرس لتجتنب، وليس معنى إخفاء تكرير حرف الراء إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة بحيث ينحصر الصوت بينهما تمامًا، وهذا خطأ لا يجوز كما صرح به ابن الجزري في النشر؛ لأن ذلك يؤدي إلى جعل الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية.

والطريقة الصحيحة للتخلص من تكرير الرآء يكون بترك فرجة بسيطة تنتج من تقعر اللسان يخرج منها جزء من الصوت مع إحكام المخرج، فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباسًا تامًّا ولا يجري جريانًا تامًّا، فهذه هي صفتا البينية في الراء والانحراف معًا.

## الكلام على صفتي الخفاء والغنة

#### (١) الخفاء:

لغة: الاستتار.

اصطلاحا: خفاء صوت الحرف عند النطق به.

حروفه: أربعة هي حروف المد الثلاثة والهاء مجموعة في كلمة «هاوي».

سبب التسمية: سميت حروفًا خفية؛ لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، وهذا ما قاله الإمام ابن الجزري في النشر (١)، فقد ذكرها ضمن الصفات التي ليس لها ضد، وقد ذكرها أيضًا العلامة مكي في كتاب الرعاية.

<sup>(</sup>١) النشرج١ ص٢٠٤.

قال في التعليق على السلسبيل الشافي (١):

وَعُـرُفَ الحفاءُ بانعدامِ ظُهورِ صوتِ الحرفِ في الكلامِ حـروفُ واي قُـوّيتْ بالمدِ وَصْلُ الضميرِ ثابتُ في العدُّ

سبب الخفاء في هذه الحروف:

أولاً: حروف المد:

وهي أخفى الحروف؛ لأن مخرجها مقدر فهي لا تخرج من حيز محدود، إنما هي حروف هوائية تخرج مع هواء الجوف فيختفي معه صوت الحروف لاتساع مخرجها.

علاج خفاء حروف المد:

الوسيلة المستخدمة لتقوية حروف المد هي: مد الصوت بحرف المد زمنًا أقله حركتان، فلولا هذا المد لسقط حرف المد وتغير المعنى، مثلا كلمة ﴿يَقُولُ إِذَا لَم نَمد حرف المد حركتين أصبحت: ﴿يَقُلُ ﴾ وتغير المعنى وقد يؤدي سقوط حرف المد وعدم مده إلى فساد المعنى مثل ﴿فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ [التمم: ٢٠] إذا لم نمد حرف المد حركتين تُنطق افسق لهما ، أي من الفسق وهذا فساد للمعنى.

وتكون التقوية آكد إذا جاء بعد حرف المد همزة؛ لأن نطق الهمزة فيه صعوبة لقوة صفاتها «الشدة مع الجهر» ولبعد مخرجها «أقصى الحلق»، فيجب بيان حروف المد قبل الهمزة بتطويل مدها خوفًا من سقوطها عند الإسراع في القراءة لخفائها. قال المرعشي: «ولعل معناه إذا وقع الأصعب بعد الأسهل يهتم الطبع للأصعب فيذهل عن الأسهل فينعدم في التلفظ فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ» اهد.

ثانيًا: حرف الهاء:

وسبب خفائها اجتماع صفات الضعف فيها، ولبعد مخرجها؛ فكل صفاتها ضعيفة وتخرج من أقصى الحلق؛ لذلك فهي تختفي في درج الكلام(٢).

 <sup>(</sup>١) نظم د. حامد خير الله هذين البيتين في تعليقه على السلسبيل الشافي للشيخ عثمان سليمان مراد في
 كتابه المسمى والسلسبيل الشافي في تجويد القرآن، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢) نهاية القول المفيد ص٥٩.

- والخفاء من علامات ضعف الحرف ولما كانت الهاء حرفًا خفيًّا وجب أن يتحفظ ببيانها حيث وقعت، ومعنى بيانها «تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيعه لعسر تضييقه لبعده عن الفم فيكاد ينعدم في التلفظ»(١). اهـ.

توضيح هذا الكلام: عند النطق بالهاء يكون اصطدام الهواء الخارج من الرئتين بالوترين الصوتيين ضعيفًا، فلا يسبب اهتزازهما لصفة الهمس فيها، ونتيجة لضعف صفاتها وضعف الاعتماد على مخرجها لصفة الرخاوة - حيث إن قوة الحرف وظهوره تعتمد على قوة الاعتماد على مخرجه عند النطق به - فلذلك يخرج صوت الهاء ضعيفًا خاصة حال سكونها، حيث إن السكون يضعف الحرف ويظهر صفاته، فلضعف صفاتها وبُعد مخرجها لا نستطيع بيان صوتها بسهولة ويظهر صفاته، فلضعف صفاتها وبُعد مخرجها لا نستطيع بيان صوتها بسهولة فتخرج عبارة عن صوت خفي أغلبه هواء، ولذلك كل حرف يأتي بعدها أو قبلها يكون أقوى منها فتسقط في درج الكلام ويختل المعنى.

علاج خفاء حرف الهاء:

في الهاء الساكنة: النطق بالهاء الساكنة أعسر من النطق بالهاء المتحركة فعلاج خفائها يكون بتضييق مخرجها، وتحقيق صفتي الهمس والرخاوة أي: جريان النفس والصوت، فتُنْطَقُ نصفُها صوتٌ ونصفُها هواء، وليس كلها هواء نحو: ﴿يَسْتَهْزِئُ﴾ ﴿ وَاهْدِنَا ﴾ - ﴿عَهْدَ﴾.

أما الهاء المتحركة: فنطقها أيسر من الساكنة فيجب نطقها من غير عجلة ولا تمطيط، فإذا كانت هاء ضمير فلعلاج خفائها يتم تقويتها بمد الصلة الصغرى والكبرى:

أولاً: مد الصلة الصغرى:

يتم تقوية هاء الكناية في وصل الكلام بإشباع أو مط حركتها بحرف مد مجانس لها؛ فتوصل الهاء المضمومة بواو مدية، والهاء المكسورة بياء مدية نحو: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي آهَلِهِ مُشْرُورًا ﴾ والانتقاق: ١٦]، ويكون مقدار المد حركتين كالمد الطبيعي.

<sup>(</sup>١) قول المرعشي في نهاية القول المفيد ص٥٥.

#### ثانيا: مد الصلة الكبرى:

إذا جاء بعد هاء الكناية همزة قطع كانت حاجتها إلى التقوية أكد لقوة الهمزة فتمد بمقدار المد المنفصل، أربع أو خمس حركات من طريق الشاطبية؛ لأنها تأخذ حكمه: نحو ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَا﴾ [الكهد:١١]، ﴿وَهُو يُحَاوِرُهُ وَلَا الله الكهد:٣٤].

هذه التقوية تكون في حالة الوصل فقط، أما إذا وقفنا على هاء الكناية سقط مد الصلة كوسيلة لتقوية الهاء ويتم تقويتها بتحقيق صفاتها وضغط مخرجها مثل أي هاء ساكنة.

#### (٢) الغنة:

لغة: صوت زائد له رنين يخرج من الخيشوم.

اصطلاحًا: صوت مزيد مركب في جسم النون والميم يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، أي إمكان خروج صوتها من الخيشوم دون الاعتماد على مخرج النون والميم.

حروفها: النون ولو تنوينًا والميم.

قال الجعبري: الغنة صفة للنون ولو تنوينًا والميم، تحركتا، أو سكنتا، ظاهرتين، أو مخفاتين أو مدغمتين.

## شرح التعريف:

\* فإذا قلنا: إن الغنة صوت مركب في جسم النون والميم: فإن النون تتألف من جزء شديد وجزء رخو، كما ذكرنا من قبل:

فالجزء الشديد: هو طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا هذا المخرج لا يجري فيه الصوت أبدًا والدليل على ذلك إذا أغلقنا مخرج الخيشوم أي «أغلقنا الأنف» عند النطق بها لا يجري صوت مطلقًا.

والجزء الرخو: هو مخرج الخيشوم حيث يجري صوت الغنة فيه بسهولة ويسر.

وكذلك الميم تتركب من جزء شديد وجزء رخو:-

فالجزء الشديد: هو انطباق الشفتين حيث لا يجري صوت مطلقًا.

والجزء الرخو: هو الخيشوم حيث يجري صوت الغنة بسهولة ويسر.

فمحصلة هذين الجزئين يُكُون صفة التوسط لحرفي النون والميم، فعند النطق بالنون والميم، فعند النطق بالنون والميم، يخرج الهواء من الرئتين فيجد المخرج مُنغلقًا تمامًا؛ فيجري من منفذ آخر هو الحيشوم لأنه مخرج رخو، وتحدث العملتين في آن واحد، فيتوزع على المخرجين معًا ويخرج صوت الحرف من المخرجين في آن واحد.

قال ابن الجزري في «التمهيد»: «النون أغن من الميم لذلك عند إعدام مخرج الخيشوم عند النطق بالنون يكاد أن ينعدم صوت الحرف بخلاف حرف الميم؛ لأن النون آصل فيه الغنة عن الميم لقرب مخرجها من الخيشوم». اهـ.

فغنة النون المشددة أكمل من غنة الميم المشددة وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة.

\* وإذا قلنا: إن الغنة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه: فمعناه: أن كل صوت يخرج من الخيشوم يسمى غنة، سواء كان مع النون والميم، أو مع غيرهما، وأن هذا الصوت يمكن القيام به مطلقًا بنفسه بدون ارتباط بالحرف الموصوف به.

- فمخرج الخيشوم يختلف عن بقية المخارج؛ لأن كل المخارج يخرج منها
   حروف ومخرج الخيشوم يخرج منه صفة أو صوت للغنة وليس حرفًا له
   صورة.
- وصفة الغنة تختلف عن بقية الصفات؛ لأن الغنة تخرج من مخرج والحرف الموصوف بها يخرج من مخرج آخر، وبقية الصفات لا يمكن القيام بها إلا في مخرج موصوفها، فهي لا تلفظ إلا في مخرج الحرف المتصف بها.

لذلك فالغنة يمكن أن تصاحب أي حرف بخلاف النون والميم، فهي صفة قائمة بذاتها تخرج من مخرج مستقل، وهو مخرج رخو يجري فيه الصوت فمن الممكن أن تصاحب كل حرف غير النون والميم، فيخرج الحرف مخلوطًا بصوت الغنة. وهنا تظهر ملاحظة هامة يجب التنبيه عليها كما قال الشيخ الحسني شيخ

عثمان في كتاب حق التلاوة (١): «ترى أحدهم وتسمعه ذا صوت سوي واضح ولكن ما أن يبدأ بتلاوة القرآن حتى تسمع غنة دائمة في صوته كأنه «أخن (٢)، مع أن الغنة تجب عند لفظ بعض الحروف «النون والميم» وهي ممنوعة عند لفظ باقي الحروف، ويجب الاحتراز من هذا الخطأ وتنبيه من يقع فيه». اهـ.

ولتجنب ذلك يتم إبعاد الحرف عن منطقة الخيشوم فيخرج صوت الحرف خاليًا من صوت الغنة.

#### زمن الغنة:

قدره العلماء بمقدار حركتين كالمد الطبيعي تقريبًا، ولا يضبط ذلك إلا بالمشافهة؛ لأن ظهور الغنة يتوقف على التراخي الذي يسمح بجريان صوت الغنة في الخيشوم لأنه مخرج رخو.

فإذا أردنا أن ننطق النون والميم بدون غنة ظاهرة، أي في حالة الإظهار، لا نعطي للغنة التراخي أي (زمن) يؤدي إلى ظهورها، بل فقط مقدار تصادم طرفي عضو النطق كأن تقول: «أنْ»، «أمْ»، ولو أردنا أن ننطق بالنون والميم بغنة ظاهرة جعلنا صوت الغنة يمتد بها ولو لم نقطع جريان هذا الصوت لامتد إلى نهاية النفس؛ لأن الغنة صوت رخو.

#### كيفية أداء الغنة:

عند إدغام النون الساكنة في حروف «ينمو» أي «في حالة الإدغام بغنة» فإنه يتم إعدام المخرج اللساني للنون وهو المخرج الشديد وينتقل المخرج إلى مخرج المدغم فيه مع جريان الغنة من الخيشوم ما عدا حرف النون فيثبت المخرج اللساني لها.

مثال ذلك: عند إدغامنا النون الساكنة في الياء في نحو ﴿ مِن يَوْمِ ﴾ يُبدلُ المدغم (الياء) ويدغم الأول في المدغم (الياء) ويدغم الأول في الثاني بحيث يصيران حرفًا واحدًا غير كامل التشديد مع استمرار الغنة في

<sup>(</sup>١) حق التلاوة ص٥٩.

 <sup>(</sup>٢) أَخَن: هو الحنَّبُ: داءً يصيب الأنف يردّد معه الإنسانُ الكلام من الأنف (وهو ما تطلق عليه العائمةُ: أَخْنَف).

الحرف المدغم (النون الساكنة)، لذلك يسمى إدغامًا ناقصًا؛ لانعدام جسم النون والإبقاء على صفتها وهي الغنة.

تنبيهات يجب مراعاتها عند أداء الغنة:

- (١) يتم أداء الغنة دائمًا في وضع سكون الشفتين، فلا تستديران إذا سُبقت بضم، ويكون ذلك في سلاسة وعلى وتيرة واحدة بلا تمطيط ولا تطنين ولا تمويج.
- (٢) عند أداء الغنة يجب الدخول عليها مباشرة دون مط للحركة السابقة لها مثل من ينطق ﴿إِنَّ الَّذِينَ ﴾ ويمط الكسرة السابقة للغنة فتتولد منها ياء فتصبح «إين الذين».
- (٣) الغنة تتبع ما بعدها تفخيمًا وترقيقًا وذلك عكس الألف مع مراغاة إن كان بعدها حرف مستعل مطبق يكون تفخيمها أكثر من الحرف المستعل المنفتح، أما إذا كان الحرف المستعل المنفتح مكسور فحينئذ تفخم تفخيمًا نسبيًّا، فإذا لاحظنا الغنة في «من صِيام» وفي «من قِيام» وجدنا أن الغنة في الأخيرة أقل تفخيمًا من غنة الأولى؛ لأنها تفخم تفخيمًا نسبيًّا، وتفخيم الغنة يكون خاضعًا لمراتب التفخيم.

وقد أشار صاحب لآلئ البيان لهذا فقال:

... ... وتستبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أُلِف

(٤) مخرج النون المشددة والنون الساكنة المدغمة في مثلها ثابت في مخرجها الأصلي، أي طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، وكذلك الميم الساكنة والمدغمة في مثلها والمخفاة عند الباء ثابت أيضًا في مخرجها الأصلي، أي من بين الشفتين مع المخرج الحيشومي للنون والميم.

مراتب الغنة:

(١) أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين في مثلهما، واللام

الشمسية المدغمة في النون، سواء في كلمة أو كلمتين:

في كلمة نحو: ﴿ أَنَّهُ - ﴿ النَّاسُ ﴾ - ﴿ النَّهَادِ ﴾ - ﴿ النَّهَادِ ﴾ - ﴿ أَمَّا ﴾ - ﴿ ويتمنَّوه ﴾ - ﴿ مَمَّت ﴾ - ويسمى حرف غنة مشدد متصل وفي كلمتين نحو ﴿ مِّن يَعْمَةِ ﴾ - ﴿ مِّن مَالِ ﴾ ، ويسمى حرف غنة مشدد منفصل.

- (۲) تكون كاملة في المدغم إدغامًا ناقصًا، وذلك لذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي الغنة نحو: ﴿ مِن وَالِ ﴾ [ارعد:١١] - ﴿ مَن يَعْمَلُ ﴾ [الساء:١٢٣].
- (٣) تكون أقل من المرتبة السابقة في المخفي إخفاء حقيقيًّا، أو شفويًّا، والمقلوب نحو: ﴿مِن شَيْءِ﴾ والذربات:١٩٢] ﴿ وَالْمَلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِم ﴾ والاسابنة ﴿مِن بَعْدِ ﴾ والغرب:١٩٠] ﴿مِن بَعْدِ ﴾ والغرب:١٠٩]. والغنة في المراتب الثلاث السابقة تكون كاملة في زمنها، ولكن تختلف في قوة صوت الغنة أو كميتها.
- (٤) تكون ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين، على اعتبار أصل الغنة وليس كمالها، فزمنها ينقص أيضًا عن المراتب السابقة، ويكون زمن تصادم عضو النطق نحو: ﴿مِّنَ غِلِ﴾ ﴿أَنْصَتَ﴾ الناغة:٧].
- (٥) تكون أنقص ما تكون قوة وزمنًا: في النون والميم المتحركتين المخففتين، على اعتبار أن الغنة لا تنفك عن النون والميم حتى في حالة الحركة، واستدلوا على ثبوتها في المظهر والمتحرك من النون والميم أنه يتعذر النطق بهما إذا ما سددنا مخرج الغنة وهو الخيشوم، مع مراعاة أن تكون الحركة نفسها خالية من الغنة في المتحرك.

#### ملحوظة:

المقصود بالكمال والنقصان هنا في المراتب الثلاث الأُوَل هو قوة الغنة وكمال اعتمادها على الحيشوم ونقصه. أما من اعتبر كمالها ونقصانها من حيث الزمن في هذه المراتب الثلاث، فالفروق الزمنية تكون ضيئلة جدًّا يصعب

على المبتدئ تمييزها ولا يتقنها إلا الماهر بالقراءة.

#### «أسئلة»

- (١) عرف الآتي لغة واصطلاحًا مع ذكر حروف كل صفة: (الصفير القلقلة
   الاستطالة الخفاء الغنة التفشى اللين).
  - (٢) اذكر ترتيب حروف الصفير من حيث قوة الحرف.
  - (٣) لماذا تميزت الشين بصفة التفشى؟ اذكر درجات التفشى.
  - (٤) ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين حروف المد واللين وحرفي اللين؟
  - (٥) لماذا تميزت الضاد بصفة الاستطالة عن باقى الحروف المجهورة الرخوة؟
    - (٦) بين سبب القلقلة ومراحل النطق بها ودرجاتها.
      - (٧) لماذا لم تقلقل الهمزة، والكاف والتاء؟
      - (٨) عرف الانحراف والتكرير وبين حروفهما.
    - (٩) عرف صفة الخفاء واذكر حروفه مع بيان كيفية علاجه.
      - (١٠) اذكر حروف الغنة ومراتبها ومقدارها.

تابع بیان صفات کل حرف ومخرجه

| Į.3                                 | 7          | 7                         | 13                                     | ij,                                    | 7             | ياءً        | الخاء         | الدال<br>الدال                          | is of                                    | الراء                                                         | الزاي                                      | السين                                      | الثبين        |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| العفرج                              | أقصى الحلق | من بين الشفتين<br>بالطباق | من طرف اللسان مع<br>أصول الثنايا الطيا | من طرف السان مع<br>اطراف الثنايا الطيا | من وسط اللسان | من وسط الطق | من أدني الحلق | من طرف اللسان مع<br>أصول الثنايا العليا | من طرف النسان مع<br>أطراف الثنايا العليا | من طرف النسان ماتلا<br>إلى ظهره وما يحاذية<br>من الحنك الأعلى | من طرف النسان وأمام<br>صفحة الثنايا السفلى | من طرف اللسان وأمام<br>صفحة الثنايا السفلى | من وسط اللسان |
| -                                   | مجهر و     | مجهورة                    | ******                                 | مهموسة                                 | مجهورة        | agag any    | apagon,       | مجهورة                                  | م <del>خاد</del> رة                      | <b>न्दंरि</b> ( ब                                             | مجهورة                                     | adjud my                                   | agegon's      |
| -                                   | شديدة      | عديدة                     | ئىدىدە                                 | رخوة                                   | غدبدة         | رخوة        | رغوة          | شدودة                                   | نغ                                       | متوسطة                                                        | رخوة                                       | رخوة                                       | ٠ <b>.</b>    |
| L.                                  | مستفلة     | ستقلة                     | مستقلة                                 | Alisans                                | مستقلة        | مستقلة      | مستطية        | Alima                                   | مستقلة                                   | ستغلة                                                         | مستقلة                                     | مستقلة                                     | مستظاء        |
| ••                                  | منفتحة     | بنفتدة                    | vidica                                 | منظئوة                                 | منفتحة        | منفئحة      | منفتحة        | منفئحة                                  | بنقته                                    | بنقئط                                                         | منفتحة                                     | بنفتحة                                     | منفتدة        |
| •                                   | مصمتة      | بزاق                      | مصنة                                   | مصمتة                                  | مصمناه        | مصمنة       | مصمتة         | مصمية                                   | مصعتة                                    | ग्राहर                                                        | مصمتة                                      | مصمتة                                      | مصمنة         |
| <b>-</b>                            |            | गुगु                      |                                        |                                        | مققا          |             |               | न्यस्                                   |                                          | بغرني                                                         | صغيرية                                     | صغيرية                                     | متقشية        |
| >                                   |            |                           |                                        |                                        |               |             |               |                                         |                                          | عکررة                                                         |                                            |                                            |               |
| 31 17 18                            |            | -                         |                                        | ٥                                      | 3-            | ۰           | •             | -                                       | a                                        | >                                                             | ş-                                         | -                                          | ,-            |
| نوع العرف من<br>حيث القوة<br>و الضغ | متوسطة     | فهي                       | ضعيف                                   | فعوف                                   | فوي           | ضعيف        | ضعيف          | بقي                                     | فعين                                     | <b>9</b> .                                                    | فعيا                                       | فعو                                        | ضعيف          |

تابع بيان صفات كل حرف ومخرجه

| 1.7                                   | الصاد                                     | الفئلا                                                  | رطاء                                   | الظاء                                   | العين       | لأغين        | 1                                         | (Tale)                                        | يكاني                                   | بالم                               | آع<br>ئ                | التون                                             | 4            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| المغربي                               | من طرف اللسان وأمام<br>صفحة الثنايا المقي | من اجدى حافتى للسان<br>مع ما يليها من الأغراس<br>العليا | من طرف اللسان مع<br>أصول الثنايا الطبا | من طرف اللمان مع .<br>أطراف الثنال الطا | من وسط الطق | من ادني الحل | من أطراف الثقوالطوا<br>مع باطن الشفة اسطى | من أقصى اللسان معما<br>يحاذية من الحنك الأعلى | اقصى اللسان أسان<br>مخرج القاف من السان | من اندي حافة اللمان إلى<br>منتهاها | من بين الشفتين بالطباق | من طرف اللسان مياما<br>يحاذية من ثقة الثنايا لطيا | من أقصى الطق |
| -                                     | +46,37                                    | ع <del>ب ا</del> ا                                      | مجهورة                                 | مجهورة                                  | مجهورة      | مجهورة       | مهموسة                                    | مجهورة                                        | مهموسة                                  | مجهررة                             | مجهورة                 | مجهورة                                            | 246          |
| <b>&gt;</b>                           | رغوة                                      | ,4°                                                     | رغوة                                   | رغوة                                    | متوسطة      | نغوة         | رخوة                                      | عديدة                                         | شديدة                                   | متوسطة                             | مئوسطة                 | مئوسطة                                            | رخوة         |
| <b>F</b>                              | مستغلية                                   | مستغيد                                                  | مستظوا                                 | مستطرة                                  | مستفلة      | مستطية       | مستقلة                                    | مستطية                                        | مستقلة                                  | - antill                           | مستقلة                 | مستقلة                                            | مستقلة       |
|                                       | ग्वनंगु                                   | भ्यांकृ                                                 | भ्यांकृ                                | ग्वंदेर                                 | منفتدا      | منفتحة       | بنقتدة                                    | منفتحة                                        | منقتحة                                  | منفتحة                             | منفتحة                 | منفتحة                                            | منفتحة       |
| g                                     | , senar                                   | ممتأ                                                    | مصمتة                                  | ممنة                                    | مصعنة       | مصمته        | 1117                                      | مصمنة                                         | مصنة                                    | مذلقة                              | , ili                  | 1111                                              | مصمنه        |
| <b>y-</b>                             | صغيرية                                    | مستطيلة                                                 | - TEIL                                 |                                         |             |              |                                           | न्युष्ट्र                                     |                                         | منعرة                              | القار                  | 13                                                | صفة الخفاء   |
| >                                     |                                           |                                                         |                                        |                                         |             |              |                                           |                                               |                                         |                                    |                        |                                                   |              |
| عد صفات<br>العرف                      | -                                         | y-                                                      | -                                      | •                                       | 0           | ۰            | ٥                                         | -                                             | •                                       | <b>**</b>                          | *                      | -                                                 | ,-           |
| نوع العرف من<br>حيث القوة<br>• إذا يا | in in its                                 | فوي                                                     | اقرى الحروف                            | فوي                                     | فعيف        | مئوسط        | ضعيف                                      | فُويَ                                         | فعيف                                    | متوسط                              | متوسطة                 | متوسط                                             | معنی         |

تابع بیان صفات کل حرف و مخرجه

| 4.g                              | الواو اللينة   | الباء اللينة  | ارون المد<br>آدر، ي | الواو المتعركة | الياء المتحركة      |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 11462                            | من بين الشفتين | من وسط اللسان | من الجوف            | من بين الشفتين | من وسط اللسان       |
| ,                                | ₹              | ¥;.           | <del>1</del>        | ₹              | م <del>ذبا</del> ور |
| ٨                                | رخوة           | رخوة          | بغرة                | رغوة           | رخوة                |
|                                  | مستقلة         | مستقلة        | - Alikan            | Alitan         | Amzālā              |
| 7                                | منفتعة         | بنفتحة        | بنقتمة              | بنفتحة         | مثقتحة              |
| 0                                | šanas          | áruas         | أتممة               | مصنة           | Linas               |
| r                                | ų, š           | LĮ.           | صفةً<br>الخفاء      |                |                     |
| >                                |                |               |                     |                |                     |
| عد مفان<br>اهران                 |                | -             | -                   | ۰              | •                   |
| نوع العرف من حيث<br>القوة والضعف | ضعيف           | ضعيف          | ضعف                 | ضعيف           | ضعيف                |

## معرفة كيفية استخراج صفات كل حرف:

إذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد بدءًا بصفتي الهمس والجهر؛ فإن وجد في حروف الهمس وهي: «فحثه شخص سكت» فهو مهموس، وإلا فهو مجهور.

ثم تنتقل إلى صفات الشدة والتوسط والرخاوة؛ فإن وجد في حروف الشدة وهي: «أجد قط بكت» فهو شديد، وإن وجد في حروف التوسط وهي: «لن عمر» فهو متوسط، وإلا فهو رخو.

ثم تنتقل إلى صفتي الاستعلاء والاستفال، فإن وجد في حروف الاستعلاء وهي: «خص ضغط قظ» فهو مستعل، وإلا فهو مستفل.

ثم تنتقل إلى صفتي الإطباق والانفتاح، فإن وجد في حروف الإطباق وهي: «ص- ض- ط- ظ» فهو مطبق، وإلا فهو منفتح.

ثم تنتقل إلى صفتي الإذلاق والإصمات، فإن وجد في حروف الإذلاق وهي «فر من لب» فهو مذلق، وإلا فهو مصمت. وإلى هنا يكون للحرف خمس صفات ولابد.

ثم تنتقل إلى الصفات التي لا ضد لها، فقد لا تجد للحرف شيئًا من هذه الصفات، أو تجد له فيها صفة أو صفتين على الأكثر.

مما سبق يتضح أن الحرف لا يتصف بأكثر من سبع صفات ولا ينقص عن خمس. تنسهات:

- (١) الحروف التي لها ست صفات هي تسعة عشر حرفًا: ص- ز- س- ق- ط- ب- ج- د- ل- ش- ض- ه- م- ن- حروف المد وحرفا اللين.
- (۲) الحرف الوحيد الذي له سبع صفات هو الراء، وصفاته: الجهر التوسط –
   الاستفال الانفتاح الإذلاق الانحراف التكرير.
  - (٣) هناك بعض الحروف متحدة في الصفات:
  - (۱) ك، ت (۲) ث، ح (۳) ج، د
  - (٤) ذ، (و، ي المتحركتان) (٥) م، ن

(٦) و، ي اللينتان (٧) حروف المد الثلاثة

تقسيم الصفات من حيث القوة والضعف:

تنقسم الصفات إلى قوية وضعيفة:

(١) فالصفات القوية إحدى عشرة صفة هي:

الجهر. (۲) الشدة. (۳) الاستعلاء.

(٤) الإطباق. (٥) الصفير. (٦) القلقلة.

(٧) الانحراف. (٨) التكرير. (٩) التفشى.

(١٠) الاستطالة. (١١) الغنة.

(٢) الصفات الضعيفة ست صفات هي:

الهمس. (۲) الرخاوة. (۳) الاستفال.

(٤) الانفتاح.
 (٥) اللين.
 (٦) الخفاء.

(٣) صفات لا توصف بقوة ولا بضعف ثلاثة هي:

(١) الإذلاق. (٢) الإصمات. (٣) التوسط.

تقسيم حروف الهجاء من حيث القوة والضعف:

تنقسم الحروف الهجائية إلى خمسة أقسام من حيث القوة والضعف:

- (١) حروف قوية: وهي التي تكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف، وهي ثمانية أحرف: الباء الجيم الدال الراء الصاد الضاد الظاء القاف.
- (۲) أقوى الحروف على الإطلاق: وهو الذي يجمع كل صفات القوة ولا يوجد ذلك إلا في حرف واحد هو الطاء.
- (٣) حروف ضعيفة: وهي الحروف التي تكون صفاتها الضعيفة أكثر من صفاتها القوية وهي عشرة أحرف: التاء الحاء الذال الزاي السين الشين العين الكاف الواو والياء المتحركتان واللينتان.

- (٤) أضعف الحروف: وهي التي تكون جميع صفاتها ضعيفة، وهي أربعة أحرف «الثاء، والحاء، والفاء، والهاء»، أو تكون فيها صفة واحدة من صفات القوة، وبقية صفاتها ضعيفة، مثل حروف المد الثلاثة، وأضعف هذه الحروف على الإطلاق الهاء لصفة الخفاء؛ فيكون مجموع الحروف الأضعف سبعة.
- (٥) الحروف المتوسطة: وهي التي تساوت فيها صفات القوة وصفات الضعف، وهي خمسة أحرف: الهمزة الغين اللام الميم النون.

\* \* \*

#### الفصل الثالث

# بيان تجويد الحروف المشتركة في المخرج أو الصفة

اعلم أن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالمحرج المسادك ألم المحرف شارك غيره في الصفات فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج (١٠). وإليك تجويد الحروف المشتركة في المحرج أو الصفة (٢٠).

## وترتيب هذه الحروف كالآتي:

| -                       |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (١) الهمزة والهاء       | (٢) العين والحاء         |
| (٣) الغين والحناء       | (٤) القاف والكاف         |
| (٥) الجيم والشين والياء | (٦) الضاد واللام         |
| (٧) النون والراء        | (٨) الطاء والدال والتاء  |
| (٩) الظاء والذال والثاء | (١٠) الصاد والسين والزاي |

(١١) الباء والميم والواو والفاء

#### [١] الهمزة والهاء:

اشتركتا مخرجًا وفي صفتي الانفتاح والاستفال، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، فلولا الهمس والرخاوة في الهاء مع خفائها لكانت همزة، ولولا الشدة والجهر في الهمزة لكانت هاء.

# تنبيهات على أخطاء النطق بالهمزة:

(۱) يجب بيان شدة وجهر الهمزة بلطف، فكثير من القراء من يلفظ بها لفظًا تستبشعه الأسماع، فمنهم من ينطقها كالمتهوع أو المتقيئ، ومنهم من يلفظ بها مفخمة إذا ابتدأ بها القراءة في نحو: ﴿أَعُودُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمُ ﴾ فإذا جاء بعدها حرف مفخم كان التحفظ بترقيقها آكد نحو: ﴿اللَّهُمُ ﴾،

<sup>(</sup>۱) النشر جـ۱ ص۲۱٤.

<sup>(</sup>۲) نهایة القول المفید ص: ٦٠ بتصرف.

﴿ أَظْلَمُ ﴾، ﴿ أَصْطَغَى ﴾، وإذا جاء بعدها حرف مجانس أو مقارب كان التحفظ بسهولتها وترقيقها آكد نحو: ﴿ أَهْدِنَا ﴾، ﴿ أَعَطَىٰ ﴾، ﴿ أَحَطَتُ ﴾. قال الإمام ابن الجزري في الحروف المرققة :

كهمز ألحمدُ أعودُ إهدِنَا اللهُ ثم لَامَ لِلهِ لَنَا

- (۲) ومنهم من يخفيها إذا كانت مضمومة، أو مكسورة، وكان بعد كل منها
   أو قبله ضمة، أو كسرة نحو: ﴿بَارِيكُمْ ﴾ ﴿سُبِلَتْ ﴾ ﴿مُتَّكِعُونَ ﴾.
- (٣) ومنهم من يخفيها إذا وقف على الهمزة المتطرفة بالسكون، فيجب على القارئ أن يظهرها في الوقف لبعد مخرجها وضعفها بالسكون؛ لأن كل حرف سكن خف إلا الهمزة إذا سكنت ثقلت، لاسيما إذا كان قبلها ساكن نحو: ﴿ وَفَ \* ﴿ الْخَبْ \* ﴾ أو كان قبلها حرف مد أو لين وجب بيانها بلطف بدون قلقلة، أو نبر لصعوبتها لاجتماع ساكنين وقفًا نحو: ﴿ الْبَأْسَاءِ ﴾ ﴿ شَيْءٍ ﴾ .
- (٤) ومنهم من يسهلها وهذا لا يجوز إلا فيما أحكمت الرواية تسهيله، وأكثر ما يقع في المضمومة بعد الألف، ولاسيما إن أتى قبل الألف حرف شفوي لما بين المخرجين من البعد نحو: ﴿أَبْنَكُوا ﴾، ﴿الصُّعَفَتُوا ﴾، ﴿الصَّعَفَتُوا ﴾، ﴿الْمَآءُ ﴾.
- (٥) ومنهم من يحرك الهمزة الساكنة بما يشبه القلقلة أو السكت عليها «أي يطيل زمنها»، نحو: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾، ﴿ يَأْمُرُونَ ﴾.
  - تنبيهات على أخطاء النطق بالهاء:
- (١) إذ تكررت في كلمة أو كلمتين كان البيان آكد لتكرير الخفاء فيميل اللسان إلى إدغامها لاجتماع المثلين نحو: ﴿وُجُوهُهُمْ ﴾، ﴿وَيُلِهِ هِمُ ﴾، ﴿وَيُلِهِ هُدُى ﴾ إلا إذا سكنت الأولى فلابد من الإدغام الكامل نحو: ﴿ يُوَجِّه مُ ﴾.
- (٢) يجب المحافظة على ترقيقها إذا جاء بعدها حرف مفخم أو ألف نحو: ﴿مُطَلِّمُ مُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

لاجتماع ثلاثة أحرف خفية نحو: ﴿بَنَنْهَا﴾ ، ﴿لَحَنَّهَا﴾.

- (٣) إذا وقعت قبل حاء أو بعدها وجب التحفظ ببيانها نحو: ﴿مَا قَكَدُرُوا اللّهَ حَقّ قَكْدِرِهِ ﴿ مَا قَكَدُرُوا اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ [الرم: ١٧] لئلا تزداد خفاء عند الحاء أو تدغم فيها لأن الحاء أقوى من الهاء فهي تجذبها إلى نفسها.
- (٤) إذا سكنت وأتى بعدها حرف آخر سكن للوقف عليه لابد من بيانها لخفائها نحو: ﴿كَٱلْعِمْنِ﴾، ﴿عَمْدَ﴾.

## [٢] العين والحاء:

اشتركتا مخرجًا، وفي صفتي الانفتاح والاستفال، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة، فلولا الجهر وبعض الشدة «أي التوسط» في العين لكانت حاء، ولولا الهمس والرخاوة في الحاء لكانت عينًا.

تنبيهات على أخطاء النطق بالعين:

- (1) يجب التحفظ ببيانها مرققة مجهورة إذا وقع بعدها ألف أو حرف مهموس أو حرف مهموس أو حرف مهموس أو حرف مفخم نحو: ﴿ عَمَاصِكُ ﴾، ﴿ عَمَهُوا وَكَانُوا فَيَعَتَدُونَ ﴾ والبغرة: ٢١]. فلا يجري معها هواء لقرب الوترين الصوتيين من بعضهما واهتزازهما.
- (٢) إذا تكررت لابد من بيانها لصعوبة النطق بها لأن التلفظ بحرف الحلق منفردًا فيه صعوبة فإذا تكرر كان أصعب نحو: ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا ﴾ [الأعراف:٢٧] ﴿ فُرْزَعُ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ [سا:٢٧].
- (٣) إذا أتى بعدها هاء وجب التحفظ بإظهارها لئلا تقترب من لفظ الحاء وتدغم فيها الهاء نحو: ﴿أَعْهَدْ ﴿ فَأَتَّبِعْهَا ﴾، فتجد بعض الناس ينطق مثلًا كلمة «معهد» هكذا «محهد» وكلمة «معهم» «محهم» فيبدلون من العين حاء.
- (٤) يجب الاحتراز من حصر صوت العين وحبسه بالكلية إذا سكنت

أو شددت؛ لأنها من الحروف البينية فلا يجري فيها الصوت جريانًا تامًّا ولا ينحبس انحباسًا تامًّا، بل يجب إعطاؤها زمنًا متوسطًا بين ذلك نحو: ولا ينحبس انحباسًا تامًّا، بل يجب إعطاؤها زمنًا متوسطًا بين ذلك نحو: ويَوْمَ يُكَثُّوكَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا، الطرر:١٣].

تنبيهات على أخطاء النطق بالحاء:

- (۱) يجب التحفظ ببيانها إذا جاء بعدها عين لاتحاد المخرج وتقارب الصفات لذلك لم يتألف في كلام العرب غين وحاء في كلمة واحدة ولا تجد إحداهما مجاورة للأخرى إلا في كلمتين نحو: ﴿ رُحَيْزَعَ عَنِ ٱلنّارِ ﴾، ﴿ اَلْسَيِحُ عِيسَى ﴾، ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ فيجب التحفظ ببيانها لئلا تدغم أو تخفى فيها.
- (۲) يجب بيانها مرققة إذا جاء بعدها ألف نحو: ﴿اَلْمَاَقَةُ ﴾ ﴿أَحَاطَ ﴾ أو حرف استعلاء نحو: ﴿أَحَاطَ ﴾، ﴿حَصْحَصَ ﴾.
- (٣) يجب التحفظ ببيانها إذا جاء بعدها حاء مثلها وكانتا متحركتين خشية الإدغام نحو: ﴿ لَا أَبْرَحُ حَقَّى ﴾ والكهد: ١٦]، ﴿ النِّكَاحِ حَقَّى ﴾ والنه: ١٣٥]، ولا ثالث لهما.

قال الإمام ابن الجزري في ترقيق الحاء:

وَحَاءَ حَصِصَ أَحَطَتُ الحقُّ

[٣] الغين والخاء:

اشتركتا مخرجًا، وفي صفات الرخاوة والاستعلاء والانفتاح، وانفردت الغين بالجهر، فلولا الجهر في الغين لكانت خاء، ولولا الهمس في الخاء لصارت غينًا، فلذلك يجب التحفظ ببيانهما إذا سكنتا لكي لا تنقلب إحداهما بالأخرى. وإذا وقع بعدهما ألف فيجب تفخيم لفظهما بدون إطباق لاستعلائهما وانفتاحهما في نحو قوله: ﴿خَلِدِينَ ﴾، ﴿غَفِلِينَ ﴾.

تنبيهات على أخطاء النطق بالغين:

(١) يجب التحفظ ببيان الغين إذا سكنت وأتى بعدها قاف أو عين أو هاء؛

لقرب المخرج لكي لا يبادر اللسان إلى الأسهل وهو الإدغام في نحو: 

﴿ لَا تُرْغُ قُلُويَنَا ﴾ وآل عداد: ٨]، ﴿ أَفْرِغُ عَلَيْمَنَا ﴾ [البنرة: ٢٥٠] فيجب بيانها وإعطاؤها زمنًا يجري فيه الصوت يضبط بالمشافهة لأنها من الحروف الرخوة.

- (۲) إذا وقع بعد الغين الساكنة شين وجب بيانها لئلا تقرب من لفظ الحاء،
   لاشتراكهما في الهمس، والرخاوة كقوله: ﴿يَغْشَىٰ﴾.
- (٣) يجب بيان تفخيمها لا سيما إذا جاء بعدها ألف نحو: ﴿ غَافِرِ ﴾، ﴿ ٱلْعَلْفِرِينَ ﴾ . تنبيهان على أخطاء النطق بالخاء:
- (۱) يجب بيان تفخيمها لأن كثير من الناس يرققها باعتبار ما فيها من صفات الضعف، وإذا أتى بعدها ألف نحو: ﴿خَلِدِينَ﴾، ﴿خَلِدِينَ﴾، ﴿خَلْمِعِينَ﴾ يكون التفخيم أمكن.
- (٢) إذا وقع بعدها شين نحو: ﴿ وَتَغَثَّى ﴾ يجب بيانها لئلا تقلب غينًا، أو يظهر معها صوت الحشرجة أو الشخير الذي يظهر مع الحاء الساكنة لضغط مخرجها، بل يجب أن يجري فيها الصوت بلطف.

#### [٤] القاف والكاف:

تقاربا مخرجًا واشتركتا في صفتي الشدة والانفتاح، وانفردت القاف بالجهر والاستعلاء والقلقلة، فلولا هذه الصفات واختلاف المخرج لكانت كافًا.

## تنبيهات على أخطاء النطق بالقاف:

- (1) من الأخطاء الشائعة عند النطق بالقاف عدم إخراجها من مخرجها، بل إخراجها من مخرج الكاف، فيشبه لفظها بالكاف لاسيما إذا جاءت مكسورة نحو: ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ﴾، ﴿ قِيلَ ﴾، ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ ويجب مراعاة عدم إجراء النفس معها؛ لأنها مجهورة.
- (٢) إذا تكررت وجب بيانها نحو: ﴿حَقَّ قَدِّرِهِ ٢﴾، ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ ﴾ والأعران: ١٤٣].

- (٣) إذا سكنت سكونًا لازمًا أو عارضًا وجب بيان قلقلتها وإظهار شدتها وإلا شابهت الكاف نحو: ﴿ رَبَقْنُلُونَ ﴾، ﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾، ﴿ الْفَكَقِ ﴾.
- (٤) إذا أتى قبلها أو بعدها كاف وجب بيان كل منهما لئلا يختلط لفظهما لقربهما نحو: ﴿ خَلَقَ كُلُّ ﴾، ﴿ فَلَقَكُمْ ﴾، ﴿ لَكَ قُصُورًا ﴾ [النران: ١٠] ﴿ قُلْ كُلُّ ﴾. تنبيهات على أخطاء النطق بالكاف:
- (١) يجب الاعتناء ببيان شدتها أولًا، ثم بيان همسها إذا جاءت ساكنة سكونًا لازمًا أو عارضًا نحو: ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾، ﴿ يَكْتُمُونَ ﴾، ﴿ شَيَعَكَ ﴾، ﴿ وَنَذَكُرُكَ ﴾ وذلك خشية تولد حرف آخر مثل من ينطق عليك وقفًا (عليكه»، أو قلقلتها.
- (۲) یجب الحذر من تفخیمها إذا أتى بعدها حرف استعلاء نحو: ﴿ كَطَيُّ ﴾،
   ﴿ كَالطَّوْدِ ﴾، أو أتى بعدها ألف نحو ﴿ كَافُورًا ﴾، ﴿ كَظِمِينً ﴾،
   ﴿ شُكَنْرَىٰ ﴾.
- (٣) ينطق بعض العامة الكاف كالجيم لقرب المخرج، وعدم الحرص على إظهار
   همسها إذا كانت ساكنة في نحو: ﴿ يَكُذِ بُونَ ﴾.
- (٤) إذا تكررت أو شددت أو جاورها حرف مهموس نحو: ﴿ بِشِرَكِكُمُ ﴾ ، ﴿ يُدْرِكُكُمُ ﴾ ، ﴿ يُدْرِكُكُمُ ﴾ ، ﴿ يُحْتَلَ ﴾ لابد من بيان شدتها وعدم إجراء الصوت معها ، ولا الهمس إذ لا يظهر الهمس فيها إذا كانت متحركة أو مشددة.

#### [٥] الجيم والشين والياء:

اشتركت هذه الحروف مخرمجا وفي صفتي الانفتاح والاستفال، وانفردت الجيم بالشدة، واشتركت مع الياء في الجهر، وانفردت الشين بالهمس والتفشي، واشتركت مع الياء في الرخاوة.

# تنبيهان على أخطاء النطق بالجيم:

(١)يجب بيان الجيم إذا سكنت وأتى بعدها تاء أو زاي أو سين حشية أن تدغم فيها ويذهب جهرها وشدتها وتشبه صوت الشين؛ لاتحادهما في المخرج وذلك نحو: ﴿ أَجْ تَمَعُوا ﴾ - ﴿ يَجْمَا ﴾ وهو ما يسميه

البعض التعطيش، وهو من الأخطاء الشائعة؛ لأنه يُذهب بجهرها وشدتها، لذلك يجب إلصاق وسط اللسان جيدًا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى عند النطق بها.

(۲) إذا سكنت سكونًا عارضًا للوقف نحو: ﴿إِخْرَاجِ ﴾ - ﴿أَجَاجُ ﴾ فلابد من إظهار قلقلتها، وإلا ضعفت وخرج معها صوت ونفس وأصبحت مهموسة رخوة.

## قال ابن الجزري في المقدمة:

... ... ... ... ناحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كَحُبِ الصبرِ رَبُوةِ اجتُثت وحَجُ الفَجرِ
 (٣) إذا أتى بعد الجيم المشددة حرف مشدد خفي كان البيان له آكد؛ لئلا يختفي في النطق نحو: ﴿ يُوجِهدُ ﴾.

- (٤) إذا جاءت مكررة أومشددة وجب على القارئ بيانها لقوة اللفظ بها وتكرر الجهر والشدة نحو قوله: ﴿ عَنجَتُمْ ﴾ ﴿ اَلْمَجَ ﴾ ﴿ اَلْجَيَّ ﴾ .
- (٥) يجب بيان ترقيقها إذا أتى بعدها راء مفخمة أو ألف نحو: ﴿لَا جَرَمُ﴾ ﴿ ٱلْفُجَّارَ ﴾ ﴿ وَلَا جَرَمُ ﴾ .

تنبيهات على أخطاء النطق بالشين:

- (۱) يجب بيان الشين وإظهار صفة التفشي فيها لاسيما إذا كانت مشددة أو ساكنة نحو: ﴿ الشَّكِرِينَ ﴾ ﴿ اَشْتَرَنهُ ﴾ ولا يصاحبها صوت صفير السين لقرب المخرج، وذلك بإبعاد طرف اللسان عن مخرج السين.
- (۲) وإذا وقع بعدها جيم كان بيانها آكد لئلا تقترب في لفظها بالجيم لاتحادهما في المخرج ولأن الجيم أقوى منها نحو: ﴿شَجَرَوُ بَيْنَهُ مَ ﴾ ﴿شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ ﴿الشَّجَرِ﴾.
- ٣) يجب بيانها مرققة إذا جاورها حرف مستعل نحو: ﴿ شَقَقْنَا﴾ -

# ﴿ شَغَفَهَا ﴾ - ﴿ شَطَطًا ﴾ - أو ألف نحو: ﴿ شَاطِي ﴾ ﴿ شَاخِصَةً ﴾. تنبيهات على أخطاء النطق بالياء:

- (۱) يجب التحفظ ببيانها إذا سكنت بعد كسر (أي كانت مدية) وأتى بعدها مثلها خشية الإدغام؛ لأنه مستثنى من قاعدة إدغام المثلين؛ لأنه يذهب حرف المد، بل تمكن الأولى بالمد حركتين نحو: ﴿فِق يُوسُفَ﴾ ﴿ اللَّذِى يُوسُوسُ ﴾.
- (٢) إذا تكررت في كلمة أو كلمتين كان بيانها وبيان رخاوتها آكد نحو: ﴿ وَأَخْيَنَا ﴾ ﴿ أَن يُحْتَى اَلْمَوْقَ ﴾ [النانة: ١] ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَسْتَحْيَ أَن يُحْتَى الْمَوْقَ ﴾ [النانة: ١] ﴿ وَأَلْبَغْيُ يَعِظُكُم ﴾ [النحل: ١] وكذلك إذا كانت إحداهما مشددة مكسورة، والثانية متحركة، نحو: ﴿ إِنَّ وَلِتِي اللّهُ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] ﴿ وَالْعَلِي لَنَهُ ﴾ والأعراف: ١٩٦] فإن لم يتحفظ ببيانها سقطت إحداهما في التلاوة.
- (٣) إذا كانت مشددة متطرفة موقوفًا عليها يكون بيان تشديدها بالنبر نحو:
   ﴿مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [آل عمران:٢٧] ﴿مِن طَرْفٍ خَفِيً ﴾ [الشورى:٤٥] ﴿ بِمُصْرِخَتُ ﴾.
- (٤) إذا جاء بعدها حرف مفخم أو ألف وجب بيان ترقيقها نحو: ﴿ يَصَّطَرِخُونَ ﴾، ﴿ يَضَّرِيُونَ ﴾، ﴿ شَيَطِينِهِمْ ﴾، ﴿ يَأْمُرُهُم ﴾.

## [٦] الضاد واللام:

مخرجهما من حافة اللسان، ولكن الضاد من أقصى حافة اللسان إلى أدناها مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، واللام من أدنى الحافة إلى منتهاها مع ما يحاذيها من سقف الحنك الأعلى، وتميزت الضاد بصفة الاستعلاء والإطباق والاستطالة والرخاوة، وتميزت اللام بالانحراف والتوسط، واتفقتا في صفة الجهر.

## تنبيهات على أخطاء النطق بالضاد:

(١) ينطقها البعض ظاء خالصة كغالبية القبائل الخليجية؛ لأنهم لا يعتمدون

على حافة اللسان عند النطق بها، بل يعتمدون على رأس اللسان مع أطراف الثنايا العليا، وهو مخرج الظاء، ونطقها بهذا الشكل لا يجوز في كلام الله؛ لأنه يغير المعنى الذي أراده الله.

فمثلا إذا نطقنا ﴿ وَلَا الصّٰكَ الَّهِنَ اللَّهِ الظاء لكانت ﴿ ولا الظالين الله أي الدائمين والضلال بالضاد ضد الهداية ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه تغيير للمعنى (١) الذي أراده الله فيعتبر من اللحن الجلي ، فيجب التحفظ من استبدال لفظها بالظاء ؛ لأنها تشاركها في كل الصفات إلا الاستطالة التي تميزت بها الضاد ، فلولا الاستطالة واختلاف المخرج لكانت ظاء ، ومنهم من يخلط صوتها بصوت الظاء فلا تكون ضادًا خالصة ولا ظاء خالصة ، فهذه لهجة بعض القبائل العربية ، وليست بالضاد العربية الفصيحة . وهذا لا يجوز في كلام الله . وقراءة القراء المتقنين القدماء منهم والمحدثين خير دليل على كلام الله . وقراءة القراء المتقنين القدماء منهم والمحدثين خير دليل على النطق بالضاد الفصيحة ، فلم نسمع منهم مطلقًا هذا الصوت الذي هو صوت ضاد مشماة بصوت الظاء ، والذي انتشر الآن في بعض الأماكن ، والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فيحرم تبديلها وتحريفها .

## ونبه على ذلك ابن الجزري، فقال:

والضّادَ باستِطَالَةِ ومَخْرَجِ مَيْزَ مِنَ الظَّاءِ وكُلُها تَجِي (٢) ينطقها البعض دالا مفخمة كغالبية عامة أهل مصر، وذلك بأن يخرجوها من مخرج الدال، فتخرج دالا مفخمة أو ضادًا مرققة.

(٣) النطق بالضاد الساكنة مقلقلة خاصة عند الوقف عليها، والسبب في ذلك عدم تحقيق صفة الرخاوة مع الاستطالة، فتصبح كالشديدة المجهورة، فيلجأ القارئ إلى صفة القلقلة بدلا من صفة الاستطالة والرخاوة لفك المخرج. (٤) البعض يميل إلى إدغامها فيما بعدها إذا كان بعدها «ظاء» في نحو: ﴿ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن الجزري ص١٤٠ بتصرف.

أَنْفَضَ ظَهْرَكَ﴾ أو كان بعدها حرف مطبق نحو: ﴿فَمَنِ ٱضْطُرَّ﴾، أو كان بعدها حـرف مستفل في نحو: ﴿عَرَّضْتُه﴾ ﴿أَفَضَــتُم﴾ ﴿وَأَخَفِضَ جَنَاحَكَ﴾ وذلك لأن اللسان يميل إلى الأخف وهو الإدغام.

#### لقول ابن الجزري:

وإِن تَلَاقَتِهَا البيانُ لازِمُ أَنقَضَ ظَهركَ يَعَضُ الظَّالِمُ وَاضْطُر مَعْ وعَظَتَ مَعْ أَفَضْتُمُ ... ... واضْطُر مَعْ وعَظَتَ مَعْ أَفَضْتُمُ

(٥) إذا تكررت في كلمة كان بيانها أشد تأكيدًا لوجود التكرار في حرف قوي مطبق مستعل مستطيل نحو: ﴿يَغْضُضَى ﴾، ﴿وَالْغَضُضُ ﴾.

تنبيهان على أخطاء النطق باللام:

- (۱) يجب بيانها مرققة إذا أتى بعدها لام مفخمة أو حرف مطبق نحو: ﴿رُسُلُ ٱللَّهِ﴾، ﴿قَالَاللَّهُ﴾، ﴿لَسَلَطَهُمْ﴾، ﴿لَظَىٰ﴾، ﴿فَأَخْلَطُ﴾، ﴿وَلَا اَلْضَالِينَ﴾.
- (۲) إذا تكررت كان بيانها آكد لصعوبة اللفظ بالمكرر نحو: ﴿وَلَيْمُلِكِ
   ٱلَّذِي﴾، ﴿وَلُو ٱللَّهُمَّ ﴾، ﴿وَقُل لِلَّذِينَ ﴾.

قال ابن الجزري في المقدمة:

وقد تقاربا مخرجًا على مذهب الجمهور، أو اشتركا مخرمجًا على مذهب الفراء ومن تابعه، والنون حرف أغن آصل فيه الغنة، والراء حرف مكرر به انحراف، واشتركت النون والراء في صفات التوسط والجهر والاستفال والانفتاح والذلاقة، وانفردت النون بالغنة، والراء بالتكرير والانحراف.

تنبيهات على أخطاء النطق بالنون:

(١) يجب التحفظ بترقيقها إذا أتى بعدها ألف نحو: ﴿ لَنَصِحُونَ ﴾،

﴿ فَاظِرَةً ﴾ ، ﴿ فَاصِرَ ﴾ ، وكذلك التحفظ بتخليص الحرف الذي بعدها أو قبلها من الغنة التي فيها، نحو: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ وما شاكلها من حروف المد أو غيرها التي يصاحبها غالبًا الغنة.

- (٢) إذا كانت متطرفة وسكنت للوقف يجب بيانها وإعطاؤها زمنًا متوسطًا بين الرخاوة والشدة، خشية خفائها أو قلقلتها، وذلك بإلصاق طرف اللسان مع ما يحاذيه من الثنايا العليا، نحو: ﴿نَسْتَعِينُ﴾، ﴿ٱلْعَالَمِينَ﴾.
- (٣) إذا تكررت وجب التحفظ ببيانها نحو: ﴿ سُنَنَ ﴾، ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾، ﴿ لِتَوْمِنُنَ ﴾ بِهِ، ﴾، ﴿ وَغَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ﴾، وإذا كانت الأولى مشددة كان البيان آكد لاجتماع ثلاثة نونات نحو: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَ نَبَأَهُ ﴾.

## تنبيهات على أخطاء النطق بالراء:

- (١) إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك لصقًا شديدًا يؤدي إلى حصر الصوت ويجعلها كالشديدة، وهو ما يسميه ابن الجزري في النشر بالحصرمة (١).
- (۲) وضع طرف اللسان إلى قرب وسط الحنك الأعلى، وزيادة تقعره فيظهر صوتها كالألثغ، وكذلك الاستعلاء بأقصى اللسان فيظهرها كالمطبقة، ويظهر صوتها كالألثغ أيضًا.
- (٣) عدم إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك وزيادة الفرجة فيكون معلقًا مما يزيد من تكرار الراء، فيجعل من الراء المخففة حرفان، ومن الراء المشددة حروفًا، ويسمح كذلك بجريان النفس معها وهي مجهورة لذا يجب تكلف كتم النفس عند النطق بها.
- (٤) يجب الاهتمام بإخفاء تكريرها إذا تكررت وكانت الأولى مشددة نحو: ﴿مُحَرِّرًا﴾ ﴿وَجَرَّ رَاكِعًا﴾.

قال الإمام ابن الجزري:

وأخف تكريرًا إذا تُشَدُّدُ

<sup>(</sup>١) النشر جـ١، ص٢١٩.

## [٨] الطاء والدال والتاء:

اشتركت هذه الحروف في المخرج وصفة الشدة وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء، ولولاهما لكانت دالًا، وانفردت الدال عن التاء بالجهر، فلولا الجهر في الدال لكانت دالًا، فالطاء أقوى الحروف، لأنها جمعت من صفات القوة ما لم يجتمع في غيرها.

تنبيهات على أخطاء النطق بالطاء:

- (١) إهمال تفخيمها تفخيمًا كاملًا وبيان استعلائها وإطباقها وجهرها. (٣)
- (۲) إذا كُسرت يجب التحفظ من ترقيقها وإجراء النفس والصوت معها في نحو: ﴿ طِلْبَاقًا ﴾، وذلك عن طريق إطباقها أولًا ثم كسرها.
- (٣) إذا شُددت أو تكررت كان بيانها آكاب؛ لِتَكَمَّلُو حَلَقَتُهُ أَوْعِيْتِهِ مَطْعُهُ بِمِنْتَعَلَّ نَحُو: فَوَاطَّنَاكُ، وَإِذَا سَكَنتُ سَكُونًا لازمًا أو عارضًا يَحِبُ بَحُونَ لازمًا أو عارضًا يَحِبُ بَحُونَ لازمًا أو عارضًا يَحِبُ بَعَانُ قَلْقَلْتُهُ، وَإِذَا سَكَنتُ سَكُونًا لازمًا أو عارضًا يَحِبُ بيان قلقلتها وإطباقها وجهرها نحو: ﴿ الْمُنْطَفَةُ ﴾، ﴿ الْأَمْلَقُدُ ﴾، ﴿ الْأَمْلَقُدُ ﴾، ﴿ وَالْأَمْلَقُلُ ﴾، ﴿ وَالْأَمْسَاطِ ﴾.
- (٤) إذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب إدغامها إدغامًا ناقصًا لبقاء صفة الإطباق والاستعلاء فيها نحو: ﴿بَسَطتَ﴾.

قال الإمام ابن الجزري:

وَبِيْنِ الإطباقَ مِن أَحَطتُ مَعْ بَسَطتَ ... ... تنبيهات على أخطاء النطق بالدال:

(۱) إهمال بيان جهرها عند النطق بها إذ لولا هذا الجهر لكانت تاء ولذلك نجد (٤) كثيرًا من الناس يلفظ بها كالتاء في نحو: ﴿منلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ فينطقها ﴿وَالتَّينِ ﴾ وسبب ذلك عدم المحافظة على بيان شدتها وجهرها وإجراء الصوت والنفس معها.

الصوت والنفس معها. غَنْسَشَنْ اغْلِي الْمِرْسِكِمْ مِنْسَافَا (٢) أَذَا سَكُنْتُ وَأَتَى بِعِدُهَا تَاءَ فِي كُلِمَةً واحدةً وجب إدغامهما نحو ﴿ حَصَدَتُمْ ﴾ ﴿ أَرَدَتُمْ ﴾ أو في كلمتين نحو: ﴿ فَلَد تَبَيَّنَ ﴾ ، ﴿ لَقَد تَابَ ﴾ ﴿ وَقَد تَّابَ ﴾ الحالة تزول صفة القلقلة، وهو ما يعرف بإدغام المتجانسين الصغير كما سيأتي.

(٣) وإذا سكنت سكونًا لازمًا أو عارضًا فلابد من بيان قلقلتها وبيان شدتها وجهرها نحو: ﴿ وَالْمَكَدَلِّ ﴾، ﴿ الْقَدْدِ ﴾، ﴿ وَعَدْنَا ﴾، ﴿ وَقَدْ نَرَىٰ ﴾ وَلَيْتَحَفَّظ حال القلقلة ألا تتحرك أو تُشدد إذا كان قبلها حرف ساكن وسكنت سكونًا عارضًا نحو: ﴿ بَعْدِ ﴾، ﴿ عَهْدَ ﴾.

(٤) إذا تكررت في كلمة وجب بيانها لصعوبة التكرير على اللسان نحو: ﴿وَمَن يَرْتَكِ ذَ﴾ ، ﴿وَٱشْدُدَ﴾.

(ه)إذا أتى قبلها أو بعدها حرف مفخم، أو وقعت بين حرفين مفخمين، وجب بيان ترقيقها نحو: ﴿ صُدُورِ ﴾ - ﴿ يُصَدِدَ ﴾ - ﴿ أَصَدَقُ ﴾، أو ألف نحو: ﴿ وَالدَّارُ ﴾.

تنبيهات على أخطاء النطق بالتاء:

(۱) إهمال بيان شدتها أولا ثم إجراء الهمس ثانيًا إذا سكنت سكونًا لازمًا أو عارضًا نحو: ﴿ فِتْنَدُّ ﴾، ﴿ أَنكُدَرَتْ ﴾، ﴿ أَنَشُقَتِ ﴾ فَتَضْيَرُ مُصْحوبة بسين فينطقها البعض مثلًا «انكدرتس»، «انشقتس».

#### قال الإمام ابن الجزري فيها:

وراع شدة بِكاف وبِتَا كشركِكم وتَتَوفى فتنتا قال «المُلاعلي» في تعليقه على التاء والكاف (١): «أمر بمراعاة الشدة في الكاف والتاء؛ وذلك؛ لأن الشدة تمنع الهيوات أن يجري معهما مع ثباتهما في موضعهما قويين فيجب أن تراعي الشدة التي في التاء لئلا تصير رحوة كما ينطق بها بعض الناس وربما جعلت سينًا إذا كانت ساكنة».

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية ص٣٥ بتصرف.

- (٧) يجب الاعتناء ببيانها إذا تكررت في كلمة نحو: ﴿ نَنُونَا لَهُمُ ﴾، ﴿ نَتُلُوا ﴾ أَنْ لُوا ﴾ أو كلمتين نحو: ﴿ كِدتَ تَرْكَنُ ﴾، وكذلك إذا تكررت ثلاث مرات نحو: ﴿ الرَّاجِفَةُ يَتَبَّعُهُ ﴾ لصعوبة ذلك على اللسان فقد قال «مكي» في والرعاية»: «هو بمنزلة الماشي يرفع رجله مرتين أو ثلاثًا ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه».
- (٣) يجب الاعتناء ببيانها مرققة إذا أتى بعدها حرف مطبق خصوصًا الطاء التي تشاركها في المخرج نحو: ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ ﴾ ، ﴿ تَطَوَعَ ﴾ ﴿ تُطْمِمُونَ ﴾ ﴿ تُطْمِمُونَ ﴾ ﴿ وَتُطْمِمُونَ ﴾ ﴿ وَتُطْمِمُونَ ﴾ .
- (٤) إذا سكنت وأتى بعدها طاء أو دال أوتاء وجب إدغامها فيهن نحو: ﴿ قَالَتَ مَّلَا إِنَّهُ مُ ﴾. ﴿ أَتْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ ﴾ ﴿ رَبِحَت يَجِّنَرَتُهُمْ ﴾.
- (٥) إذا تحركت فلابد من مراعاة عدم جريان الصوت معها لأن صفة الشدة لابد أن تظهر واضحة ويخرج صوت التاء خالصًا من أي صوت آخر معه ولا يخرج معها الهمس مثل: ﴿ السَّمَوْتِ ﴾ خاصة في حالة الكسر؛ لأن الحركات كلها مجهورة كحروف المد.

#### [٩] الظاء والذال والثاء:

اشتركت هذه الحروف مخرمًا وفي صفة الرخاوة، وانفردت الظاء بالاستعلاء والإطباق، واشتركت مع الذال في الجهر والرخاوة، فلولا الإطباق والاستعلاء في الظاء لكانت ذالاً، وكذلك العكس، وانفردت الثاء بالهمس، واشتركت مع الذال في الاستفال والانفتاح والرحاوة، فلولا الهمس في الثاء لكانت ذالاً، وكذلك العكس.

# تنبيهان على أخطاء النطق بالظاء:

- (١)إذا قصر القارئ في تفخيم الظاء جعلها ذالا نحو: ﴿ مَعَظُورًا ﴾ فينطقها ﴿ مَعَدُورًا ﴾ .
- (٧)إذا سكنت وأتى بعدها تاء وجب بيانها لئلا تقرب من الإدغام نحو:

﴿ أَوَعَظَتَ ﴾ ولا ثاني لها، وذلك ببيان صفة الرخاوة والجهر في الظاء ، ثم النطق بالتاء.

#### تنبيهات على أخطاء النطق بالذال:

- (١) يجب بيان جهرها، ورخاوتها أي: إعطائها زمن يجري فيه الصوت إذا سكنت، فإذا لم يتحفظ ببيان ذلك قلقلت في نحو: ﴿وَإِذَ قَالَ﴾.
- (٢) إذا جاورها حرف مفخم وجب الاعتناء بترقيقها وبيان استفالها وانفتاحها فربما قلبت ظاء نحو: ﴿ ذَرَوَاكُ ، ﴿ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ ، ﴿ ٱلْأَذْقَانِ ﴾ ، ﴿ عَذُورًا ﴾ .
- (٣) إذا أتى بعدها حرف مهموس وجب بيان جهرها لئلا تشتبه بالثاء نحو: ﴿وَإَذْكُرُوا﴾.
- (٤) إذا سكنت وأتى بعدها ظاء فإدغامها فيها واجب نحو قوله تعالى: ﴿ إِذْ ظَلْمُوا ﴾، كذلك إذا أتى بعدها مثلها نحو: ﴿ إِذْ ذََّهُبَ ﴾.
- (٥) إذا سكنت وأتى بعدها زاي وجب بيانها خشية الإدغام أو القلقلة، وذلك ياعطائها زمنًا يسيرًا يجري فيه الصوت ثم النطق بالزاي بعدها؛ لأنه لولا اختلاف المخرج والصفير في الزاي لكانت إحداهما عين الأخرى نحو: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ﴾ ﴿وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ﴾.

قال ابن الجزري في المقدمة:

وخَلِصَ انفتاحَ محلورًا عَسَى خَوفَ اشتباهِهِ بمحظُورًا عَصَى تنبيهان على أخطاء النطق بالثاء:

- (۱) يجب بيان همسها لئلا تشتبه بالذال المجهورة، وإذا وقع بعدها ألف أو حرف استعلاء وجب ترقيقها نحو: ﴿أَثْغَنَتُهُومُ ﴿ وَانْقَامُهُ ﴾، ﴿ اَنْقَامُهُ ﴾، ﴿ اَلنَّاقِتُ ﴾، ﴿ اَلنَّاقِتُ ﴾.
- (٢) وإذا تكررت وجب بيانها خشية الإخفاء أو الإدغام نحو: ﴿ ثَالِثُ ثَلَائَةُ ﴾، ﴿ حَيْثُ ثَفِقْنُهُو مُمْ ﴾؛ لأنها رواية الإمام السوسي، وخلط الروايات منهي عنه.

# [١٠] الصاد والسين والزاي:

اشتركت هذه الحروف مخرجًا، وفي صفتي الرخاوة والصفير، وانفردت الصاد عن السين بالإطباق والاستعلاء، فلولاهما لكانت الصاد سيئًا، ولولا الانفتاح، والاستفال في السين لكانت صادًا.

وانفردت الصاد عن الزاي بالهمس والاستعلاء والإطباق، فلولا هذه الثلاث في الصاد لكانت زايًا، ولولا الجهر في الزاي لكانت سينًا.

تنبيهان على أخطاء النطق بالصاد

- (۱) يجب تصفية لفظها من الزاي إذا سكنت وأتى بعدها دال نَحْوَدُ ﴿ أَصَدَقُ ﴾ ، ﴿ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ ؛ لأنها قراءة الإمام حمزة، وإذا أتى بعدها طاء لابد من بيان إطباقها واستعلائها وإلا قربت من الزاي نَحْوُدُ ﴿ أَصَطَغَيْ ﴾ .
- (٢) إذا أتى بعدها تاء وجب بيان استعلائها وإطباقها وتصفية النطق بها وَإَلاَ بادر اللسان إلى جعلها سينًا نحو: ﴿حَرَصْتَ﴾، ﴿وَلَوَ حَرَصْتُمْ﴾. تنبيهات على أخطاء النطق بالسين:
- (٢) إذا أتى بعدها حرف من حروف الإطباق سُواء كانت ساكنة أو متحركة وجهم يبان ترقيقها وإلا انقلبت صادًا لاتحاد المخرج نحو: ﴿ سُطِحَتْ ﴾ [النائه: ٢٠].
- (٣) يجب بيانها مرققة في نحو: ﴿سُلَعَانِيَّ﴾، ﴿لَسَلَطَهُمَّ﴾، ﴿شُنَقِطً ﴾، ﴿شُنَقِطً ﴾،
   ﴿أَسَرُّواً﴾، ﴿قَسَمْنَا﴾.

قال ابن الجزري في المقدمة:

... ... يسطُو يَسقُو تنبيهان على أخطاء النطق بالزاي:

- (۱) يجب بيانها وبيان رخاوتها إذا سكنت وأتي بعدها حرف مهموس، أو مجهور؛ لثلا يقرب لفظها من السين؛ لأنها لا تتميز عنها إلا بالجهر لذلك يجب حبس هواء الزفير من الحروج معها نحو: ﴿ يُرْجِى ﴾، ﴿ مُرْجَعَةٍ ﴾، ﴿ يَحْرَبُ مَهُ وَكِذَلُكُ بِيانَ صَفَيرِها وإلا أشبهت الذال لاتحاد الصفات وقرب المخرج.

[١١] الباء والميم والواو والفاء:

اشتركت الباء والميم والواو مخز كليم الجنية التخالف المستخال الملائفة الله والحجور، وانفردت الباء بالشدة، فلولا الشدة التي في الباء والغنة التي في الميهم لكانت الباء ميمًا، وانفردت الواو بالرخاوة واللين، وتقاربت معهم الفاء في المخرج، وانفردت بالهمس، واشتركت مع الواو في الرخاوة.

تنبيهات على أخطاء النطق بالباء:

(۱) يجب عند اللفظ بها بيان شدتها وجهرها، وذلك لقوة التصادم بين الشفتين، وترقيقها لاسيما إذا كان بعدها حرف خفي نحو: ﴿ بِهِمْ ﴾، الشفتين، وترقيقها لاسيما إذا كان بعدها حرف خفي نحو: ﴿ بِمُكَنَّمُ ﴾ أو حرف ضغيف نخو: ﴿ بِمُكَنَّمُ ﴾، ﴿ وَبِذِى ﴾، ﴿ بِسَاحَنِمُ ﴾.

قال الإمام ابن الجزري في مقدمته:

وبَاءَ برقِ باطلِ بِهم بِذِي فاحرِضَ عَلَى الشَّدةِ والجهرِ الذِي فِيهَا وَفِي الجيمِ كَحُبُ الصَّبرِ رَبُوةِ ... ...

(٢) إذا سكنت سُكُونًا لازمًا أو عارضًا وإجهاب على القاله المنان يلفظ معلم الملقلة مرققة نحو: ﴿ بِرَبُورَ ﴾، ﴿ أَبُوبَ ﴾، ﴿ وَأَنصَبُ ﴾.

(٣) إذا أَتَى بعدها حرف مفخم كان ترقيقها آكد نحو: ﴿وَبَطَلَ ﴾، ﴿فَبَغَى ﴾، ﴿وَبَعَلِهَ أَ ﴾ وإذا حال بينهما ألف كان التحفظ بترقيقها أبلغ نحو: ﴿وَبَرَقُ ﴾، ﴿الْبَطِلَ ﴾، ﴿وَالْبَصَرَ ﴾، ﴿وَالْبَصَرَ ﴾، ﴿وَالْبَصَرَ ﴾، ﴿وَالْبَصَرَ ﴾، ﴿وَالْبَصَرَ ﴾، ﴿ وَالْبَصَرَ ﴾ وأَلْبَصَرَ ﴾، ﴿ وَالْبَصَرَ ﴾ وأَلْبَصَرَ ﴾ وأَلْبَصَرَ ﴾ وأَلْبَصَرَ ﴾ وأَلْبَصَرَ أَلْبَعَرُ ﴾ وأَلْبَصَرَ أَلْبَعَرَ الْبَعْرَ الْبَعْرَالُهُ الْبَعْرَ الْفَعْرَالُهُ الْبَعْرَ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُونُ الْبَعْرَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُونُ الْعَالَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِدُ أَلْهُ الْبَعْرَالُهُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِدُ أَلْمُ الْمُؤْلُونُ أَلْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِدُ أَلْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِل

#### تنبيهات على أخطاء النطق بالفاء:

- - (٢) إذا أتى بعدها ألف فلابد من ترقيقها نحو: ﴿ لَا فَارِضٌ ﴾، ﴿ فَاطِرِ ﴾.
- (٣) إذا سكنت وجب بيان همسها ورخاوتها وذلك بجريان النفس والصوت معها نحو: ﴿ المُفْلِحُونَ ﴾، ﴿ أَفْلَحَ ﴾.

# تنبيهان على أخطاء النطق بالميم:

(۱) يجب مراعاة ترقيقها إذا أتى بعدها حرف مُفخَّم نحو: ﴿مَهْمَاتِ﴾ ﴿ مُرَّمَّمُ اللهِ كَانَ الحَدْرِ مِن ﴿ مَرَمِّنَ ﴾ ، ﴿ الْقَمَرَ ﴾ ، ﴿ مَرْيَمَ ﴾ وإذا أتى بعدها ألف كان الحذر من التفخيم آكد نحو: ﴿ وَمَا اللهُ ﴾ ، أو جاءت بين مفخمين نحو: ﴿ مَنْمَصَدِ ﴾ ، ﴿ رَمَضَانَ ﴾ .

#### قال ابن الجزرى في المقدمة:

... ... ... والمِيمَ مِنْ مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرْضَ

(٧) وإذا سكنت وأتى بعدها «فاء» أو «واو» فلابد من إظهارها نحو قوله تعالى: ﴿ هُمْ فِيهَا ﴾ ، ﴿ وَعِدْهُمْ وَمَا ﴾ لئلا تخفى عندهما، كذلك يجب عدم الوقف عليها زمنًا يظهر غنتها، كذلك يجب ألا تظهر غنتها في الحرف التالى لها.

# تنبيهات على أخطاء النطق بالواو:

(١) يجب الاهتمام ببيانها إذا جاءت مضمومة أو مكسورة، وبيان حركتها

كَامَلَة؛ لئلا يخالطها لفظ غيرها أو يقصر في تحقيق ضمها وكسرها نحو:﴿وَجُونُهُ، ﴿وَلَكُونَهُ، ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَـٰلَ﴾، ﴿وَلِكُلِّ وِجَهَنُّهُ، ﴿يُحَوِّفُ﴾، ﴿وَأُفْوَضُ﴾.

- (۲) إذا انضمت وبعدها مثلها كان البيان آكد لثقله نحو: ﴿مَاوُبِرِيَ﴾،
   ﴿يَلُوبُنَ﴾.
- (٣) إذا سكنت وانضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك، وجب بيان كل منهما خشية الإدغام؛ لأنه غير جائز لسقوط حرف المد نحو: ﴿وَقَائَلُواْ
   وَقُتِلُواْ
   هُوَيْلُواْ
   هُوَامَنُواْ
   وَقُتِلُواْ

قال ابن الجزري في المقدمة:

وأولى مثلٍ وجنسٍ إن سَكَنْ أَدِغِمْ كَقُل رَبُّ وبَل لَا وَأَبِنَ فِي يُومٍ مَعْ قَالُوا وَهُمْ ....

- (٤) إذا سكنت وانفتح ما قبلها أي: أصبحت حرف لين، وأتى بعدها مثلها متحرك وجب الإدغام وبيان التشديد، نحو: ﴿عَفُوا وَقَالُوا﴾، ﴿اتَّقُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا
- (٥) إذا أتت مشددة فلابد من بيان التشديد بدون تراخ نحو: ﴿لَوَوَاكِ، ﴿وَأَفْوَشُ﴾، ﴿عَدُوًّا﴾، وبيان ما بها من رخاوة.

وتتصف باللين وهي حرف خفي، فإذا سبقته همزة كان لابد من تمكين

مده، ويسمى «مد بدل» نحو: ﴿ اَمَنُواْ ﴾ وإذا جاءت بعده همزة كان المد آكد نحو: ﴿ جَكَآءَ ﴾، ﴿ شَآءَ ﴾، وإذا جاء بعده ساكن أصلي مشددًا أو غير مُشَدَّدٍ يمد مدًّا طويلا مشبعًا نحو: ﴿ الطَّآمَةُ ﴾ - ﴿ يَآلَئَنَ ﴾ .

وتقع الألف ساكنة أبدًا ومفتوح ما قبلها أبدًا وهي منفردة بأحوال ليست لغيرها، وأكثر ما تقع زائدة، ولا تقع أصلية إلا منقلبة عن غيرها من واو نحو: ﴿وَاللّه فهي من «جَي أ»، أو همزة نحو: ﴿وَاللّه فهي من «جَي أ»، أو همزة نحو: ﴿وَاللّه فهي من «جَي أ»، أو همزة نحو: ﴿وَاللّه أو تكون عوضًا عن التنوين المنصوب وقفًا نحو: ﴿وَالدّاءَ ﴾، وتكون تابعة لما قبلها تفخيمًا وترقيقًا، فإذا وقعت بعد حرف مستعل وجب تفخيمها نحو: توقيقها نحو: ﴿ الْعَالَم بِينَ ﴾، وإذا وقعت بعد حرف مستعل وجب تفخيمها نحو: ﴿ وَالْعَالَم بِينَ اللّه اللّه أو خلط صوتها بالياء فتكون كالألف اللمالة أو المقللة أنو ولك لعدم فتح الفم بمقدار كاف.

# تتمة في تجويد الحرف المشدد:

اعلم أن الحرف المشدد هو في الحقيقة عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، ولذلك يقوم في وزن الشعر مقام حرفين، فيجب على القارئ أن يبينه حيث وقع، ويعطيه حقه؛ لأنه إذا فرَّط في تشديده فقد أسقط حرفًا من تلاوته. لذا يجب الاعتناء ببيان الحرف الأول الساكن وإعطاؤه صفاته الممكنة؛ لأن الصفة تظهر أوضح ما تكون في الحرف الساكن، فإذا كان الحرف الأول الساكن من حروف الرخاوة وجب إعطاؤه زمنًا يسيرًا يجري فيه الصوت أثناء النطق به، نحو ﴿ الشّمَاءُ ﴾، وإذا كان من الحروف البينية وجب إعطاؤه زمنًا أقل من الحرف الرخو، ويعبر عنه بزمن تصادم طرفي عضو النطق، نحو اللام في من الحرف الرخو، ويعبر عنه بزمن تصادم طرفي عضو النطق، نحو اللام في ألسّمَن عنه وألبّم في الحرف الرخو، ويعبر عنه بزمن تصادم طرفي عضو النطق، نحو اللام في ألبّم في أ

الشديدة آنية «أي زمنها قليل» ثم بعد أن نعطي الحرف الأول صفاته نأتي بالحرف الثاني المتحرك ويرتفع لهما اللسان ارتفاعة واحدة، ولا تظهر صفة الهمس والقلقلة في الساكن الأول؛ لأن الحرف المتحرك بعده يفك إنغلاق المخرج فلا نحتاج لهما.

قال ابن الجزري في النشر<sup>(۱)</sup>: «فإن اللسان ينبو بالحرف المشدد نبوة واحدة فيسهل النطق به وذلك مشاهد حسًّا».

#### تنبيهات:

- (١) الاهتمام بالحرف المشدد آكد إذا تكررت المشددات في كلمة واحدة، أو في آية واحدة نحو: ﴿ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُرَكَةِ ﴾ [الور: ٣٠] ﴿ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرِ مِمَّن مَعَكَ ﴾ [مود: ١٨].
- (۲) تشدید الحرف المشدد عند الوقف علیه أبلغ من تشدیده في الوصل لأن الوقف علیه فیه صعوبة علی اللسان فیجب الوقف علیه بما یشبه النبر(۲) نحو: ﴿مِن طَرْفِ خَفِيُّ ﴾ ﴿مُرُ ٱلْعَدُوُ ﴾ ﴿فَطَلُلُهُ ﴾.
- (٣) يجب على القارئ المجود للفظه أن يساوي في التشديد بين الحروف المشددة في قراءته كلها ويوالي بين التشديدين بوزن واحد في الحروف المشتركة في بعض الصفات، مثل: حروف الشدة نحو: ﴿الدِّينُ﴾ ﴿الطَّيِبَتِ ﴾، وحروف التوسط نحو: ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ ﴿التَّكَمَاءَ﴾، وحروف الرخاوة نحو: ﴿الصَّنِينَ﴾ ﴿السَّكَمَاءَ﴾.

<sup>(</sup>۱) النشر ج۲ ص۱۲۷.

 <sup>(</sup>۲) النير هو ضغط المتكلم على حرف من حروف الكلمة بحيث يكون صوته أعلى بقليل عما جاوره من الحروف.

#### «أسئلة»

(١) اذكر الخطأ الذي وقع فيه القارئ في الآتي:

١- إذا نطق كلمة: ﴿ ٱلدِّينُ ﴾ التين.

٢- إذا نطق كلمة: ﴿يَسْتَطِيعُ الستتيع.

٣- إذا نطق كلمة: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الزين.

٤- إذا نطق كلمة: ﴿يَصْلَلْهَا ﴾ يسلاها.

٥- إذا نطق كلمة: ﴿ عَذُورًا ﴾ محظورًا.

٦- إذا نطلق كلمة: ﴿أَسْجُدُواْ﴾ ازجدوا.

(۲) اذكر أخطاء النطق في الحروف الآتية:

الذال - الدال - الظاء - التاء - الراء - الصاد - السين - الطاء.

## الفصل الرابع

## أحكام التفخيم والترقيق

تكلمنا فيما سبق عن الحروف الهجائية من حيث جريان الصوت وعدمه وجريان النفس وعدمه، والآن نتكلم عنها من حيث سمن الصوت وربوه في الفم ونحوله وعدم ربوه عند النطق بها.

# وتنقسم حروف الهجاء إلى ثلاثة أقسام:

- (١)حروف مفخمة دائمًا.
  - (٢)حروف مرققة دائمًا.
- (٣)وحروف تفخم تارة وترقق تارة أخرى.

أولا: الحروف التي تفخم دائمًا:

التفخيم لغة: التسمين أو التضخيم.

اصطلاحًا: سمن يدخل على الحرف فيمتلئ الفم بصداه.

فعند النطق بحروف الاستعلاء يتجه الهواء الخارج من الرئتين إلى سقف الحنك الأعلى فيصطدم بغار الحنك الأعلى نتيجة لارتفاع أقصى اللسان ثم يرتد فينشأ عن هذا الارتداد صدى لصوت الحرف ينتج عنه سمن الحرف وربوه في الفم يسمى بالتفخيم.

فاستعلاء اللسان عند النطق بالحرف ← هو حق الحرف.

والتفخيم الناتج عنه - هو مستحق الحرف.

حروفه: خص ضغط قظ (خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ).

وهذه الحروف تتفاوت في قوة تفخيمها حسب ما يتصف به الحرف من صفات القوة أو الضعف؛ لذا فإن الحروف المستعلية المطبقة أقوى تفخيمًا من الحروف المستعلية المنفتحة.

قال الإمام ابن الجزري: وحرفِ الاستعلاءِ فَخُمْ والمُحْصَصَلُهُمْ السَّمَا الْعَلَمْ الْعَصَا فَوَى نَحو قَالَ والعَصَا وقد تعرضنا للكلام في قاابعه كلامنا على الصغات.

## مذاهب العلماء في مراتب التفخيم:

- (١) المذهب الأول: حروف الاستعلاء عند ابن الطحان الأندلسي ثلاثة أضرب (١): المفتوح والمضموم والمكسور. والساكن ليس له مرتبة منفردة وأستسم حروف الهريخ الألاريكا فألمان فكالماني المركة المراج والمستراط المركبة ا
- ١- المفتوح: وهو ما قوي تفخيمه نحو: ﴿خَلَاكُ، ﴿ظُلَمَ ﴾ والسَّاكُنُ وقبله مفتوح نحو: ﴿يَغْلِبُ﴾، ﴿أَظْلَمَ﴾.
- ٢- المضموم: وهو ما كان تفخيمه دون المرتبة الأولى نحو: ﴿قُولُوا ﴾ ﴿ طُوبَنَ ﴾ والساكن وقبلة مضموم نحويًا ﴿ يُعْمَرُفَعَ ﴾، ﴿ يُعْفَرُ ﴾.
- ٣- المكسور: وهو ما كان تفخيمه دون المضموم نحقف ﴿ فِيْنِي اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ طِبْتُهُ ﴾ والساكن وقبله مكسور نحو: ﴿ إِطْعَامُ ﴾، ﴿ وَأَلْعَامُ ﴾، ﴿ وَأَلَّهُ عَلَهُ \* ﴿ أَضَرِبٍ ﴾.
- (٢) المذهب الثاني: وهو اختيار الإمام ابن الجزري وهو على خمسة أضرب، فقد قال في التمهيد: «غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب» (٢):
  - ١ المفتوح وبعده ألف: نحو: ﴿خَالِدِينَ﴾، ﴿ طَانِعِينَ ﴾.
  - ٧- المفتوح وليتس بعده ألف: نحو: ﴿طَبَّعَ﴾، ﴿قَتَلَ﴾.
    - ٣- المضموم: نحون ﴿ عُلْمُ وَأَلَهُم مَ الْمُطْبِعَ ﴾، ﴿ عُلِبَتْ ﴾.

٤- الساكن: نحو: ﴿يَطْبَعُ﴾، ﴿يُقْتَلُ﴾.

المكسور: نحو: ﴿طِبَاقاً ﴾، ﴿ضِرَارًا ﴾، ﴿غِشَاوَةً ﴾.

<sup>(</sup>١) النشر ج١ص٢١٨، نهاية القول المفيد ص١٠١.

<sup>(</sup>۲) كتاب التمهيد لابن الجزري ص ١٢٨.

قال صاحب نهاية القول المفيد (١) في قال مشيخة المؤلى الشيخ المتولى الساكن فيه تفصيل إن كان ما قبله مفتوحاً يعطي تفخيم المفتوح، وإن كان قبله مضموماً يعطي تفخيم المضموم، والساكن وما قبله مكسور يكون وحده في المرتبه الرابعة.

وقد قال العلامة الشيخ المتولي شيخ عموم المقارئ الأسبق للديار المصرية في هذه المراتب:

ئم المفحماتُ عَنْهُمُ آتية على مهراتبِ ثلاثِ وَهِيَةُ مَفْتُوحُها، مضمُومُها، مكسورُهَا وتابعُ ما قَبَلهُ ساكِنُهَا فما أَتَى من قبلِهِ مِن حَرَكة فافرضهُ مُشْكِلًا بِتلكَ الحركة وقيلَ بل مَفتُوحُها مع الأَلِفُ وبعده المفتُوحُ من دونِ أَلِفُ مَضمُومُها سَاكِنُها، مَكسُورُهَا فهذه خَمسٌ أَتاكَ ذِكرُهَا فَهِيَ وإِن تَكُنْ بأَدنَى منزِلَةُ فَخِيمَةٌ قَطعًا من المستَفِلَةُ فَهِيَ وإِن تَكُنْ بأَدنَى منزِلَةً فَخِيمَةٌ قَطعًا من المستَفِلَةُ فَلا يُعَالُ إِنها رَقِيقَةً فَلا يُعَالُ إِنها رَقِيقَةً فَلا يُعَالُ إِنها رَقِيقَةً

ترتيب حروف الاستعلاء من حيث قوة التفخيم:

إنَّ قدر تفخيم الحرف بتوقف على قدر استعلائه وإطباقه: فالطاء أكثر الحروف تفخيمًا؛ لأنها أقواها في الإطباق ولما فيها من الجهر والشدة والقلقلة ثم الضاد لما فيها من الجهر والرخاوة والاستطالة، ثم الصاد لما فيها من الصفير، ثم الظاء فهي أضعف حروف الإطباق؛ لكون مخرجها أقرب إلى خارج الفم من الصاد لذا يكون إطباقها أضعف منها لاتجاه الصوت ناحية طرف اللسان فيقل التفخيم، وإن تساوت صفة القوة بينهما فقد تميزت الصاد بالصفير، وهو صفة قوة، والظاء بالجهر وهو أيضًا صفة قوة، ثم القاف فهي أبلغ استعلاء من الغين ولما فيها من الجهر، وأقلهم استعلاء ولما فيها من الجهر، وأقلهم استعلاء المخاء فهي أضعفهم لعدم اتصافها بصفة قوية سوى الاستعلاء فهي بالترتيب: ط، ض، ص، ظ، ق، غ، خ.

# أخطاء النطق بالحرف المفخم:

- (۱) خروج الصوت والنفس خارج الفم عند النطق بالحرف المفخم الشديد المجهور، والواجب أن يكون صدى صوت التفخيم كله داخل الفم مع منع جريان النفس معه مثل: ﴿قَالَ﴾، ﴿طَالَ﴾ وذلك لعدم ضبط المخرج.
- (٢) يجب مراعاة الفرق بين تفخيم الحرف المطبق وتفخيم الحرف المنفتح، فالمجود الماهر يفرق بين تفخيم حرفي القاف والصاد في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ السَّكِيلِ﴾ (١) وهذا يظهر بشكل واضح إذا كان الحرف مكسورًا فحروف الإطباق لا تتأثر بالكسر أو تتأثر به تأثرًا طفيفًا، وحروف الانفتاح تتأثر به تأثرًا بالغًا.

مثل قولك: ﴿ لِلْبَافَا ﴾ و﴿ فِيْلِ ﴾ فالقاف والغين والخاء سواء كانت مكسورة نحو ﴿ مُسْتَقِيمِ ﴾ و﴿ خِفَافًا ﴾ أو ساكنة وقبلها كسر أصلي نحو: ﴿ وَلَكِنِ اَخْتَلَفُوا ﴾ نحو: ﴿ وَلَكِنِ اَخْتَلَفُوا ﴾ فومَنِ اَغْتَرَفَ ﴾ أو كانت بعد ياء ساكنة نحو: ﴿ شَيْحٌ ﴾ تكون في مرتبة ضعيفة من التفخيم، وهو ما يسمى بالتفخيم النسبي ولا يقال إنها مرققة - لأن أحرف الاستعلاء لا ترقق أبدًا - إلا خَاءُ ﴿ إِخْرَاجٌ ﴾ فهي تفخم أكثر من أجل تفخيم الراء بعدها وكذلك ﴿ وَقَالَتِ اَخْرُجٌ ﴾ فهي تفخم تفخيم المرتبة الثانية وإن كانت من المرتبة الرابعة قال العلامة المتولي: وخاء إخراج بتفخيم أتت من المرتبة الرابعة قال العلامة المتولي: وخاء إخراج بتفخيم أتت من المرتبة الرابعة قال العلامة المتولي:

(٣) مط الشفتين إلى الأمام عند النطق بالحرف المفخم، وهذا ما يسمى بالإشمام، وهذا خطأ شائع لأن الذي يمط الشفتين يحسب أنه يفخم ولكنه يخلط صوت الحرف بصوت الواو، فالشفتان لا عمل لهما مطلقًا في تفخيم الحرف بل الصوت هو الذي ينضغط في سقف الحنك فيرتد

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص١٠٣، النحل الآية ٩.

ويمتلئ الفم بصداه.

ثانيًا: الحروف التي ترقق دائمًا:

الترقيق لغة: هو التنحيف.

اصطلاحًا: نُحُولٌ يدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه.

عند النطق بحروف الاستفال لا يصطدم الهواء الخارج من الرئتين بغار الحنك الأعلى لانخفاض اللسان. واتساع المسافة بينه وبين الحنك الأعلى.

فاستفال اللسان إلى قاع الفم هو ← حق الحرف.

والترقيق الناتج عنه هو به مستحق الحرف.

قال ابن الجزري:

فَرقُفَن مُستَفِلًا مِن أَحرُفِ وَحَاذِرَن تَفخِيمَ لَفظِ الألِفِ حروفه: بقية حروف الهجاء بعد حروف التفخيم، سوى اللام، والراء، والألف، في بعض أحوالها، فحروف الاستفال كلها مرققة لا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام في بعض أحوالهما أما الألف المدية فإنها تابعة لما قبلها تفخيمًا وترقيقًا.

#### أخطاء النطق بالحرف المرقق:

- (١) استعلاء اللسان عند النطق بالحرف المرقق فيؤدي ذلك إلى تفخيم الحرف الواجب ترقيقه لاسيما إذا جاء بعده حرف مستعل نحو قولنا: ﴿ تَسَرَّاكُ ﴾، ﴿ نَصَرُنًا ﴾.
- (٢) ترقيق الحرف بما يشبه التقليل (١) خصوصًا حرف الألف فمنهم من ينطقها كالمقللة نحو: ﴿ شَآ اَ ﴾، ﴿ جَآ اَ ﴾.

ثالثًا: الحروف التي ترقق تارة وتفخم تارة أخرى:

ثلاثة أحرف: الألف، واللام، والراء.

<sup>(</sup>١) التقليل هو: النطق بالحرف بين الفتح والإمالة.

ĺΙ.

#### (١) الألف:

وهي لا تتصف بترقيق ولا تفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها تفخيمًا وترقيقًا، فإن كان ما قبلها مفخيمًا كان ما قبلها مفخيمًا كان ما قبلها مفخيمًا كان ما قبلها مفخيمًا فخمت نحو: ﴿ طَالِمِينَ ﴾، ﴿ الصَّالِحُونَ ﴾، ﴿ قَالُوا ﴾.

قال الشيخ المتولى:

وَتَشْبَعُ مَا قَبِلَهَا الأَلِفُ والعكس في الغُنيةِ أُلِفُ (٢) اللام:

ويطلق على اللام لفظ التغليظ بدلاً من التفخيم، فهي تغلظ بالإجماع في لفظ الجلالة إذا كانت مسبوقة بفتح أو ضم نحو: ﴿قَالَ ٱللَّهُ﴾، ﴿شَهِـدَ ٱللَّهُ﴾، ﴿عَبْدُ اللَّهُ ﴾ أو عند البدء بلفظ الجلالة، حيث إن همزة وصله مفتوحة نحو: ﴿اللَّهُ ﴾، ﴿اللَّهُمَ ﴾.

# قال ابن الجزري:

وفَخمِ اللهم من اسمِ اللهِ عن فتحِ أو ضمَّ كعبدُ اللهِ أما اللام في غير لفظ الجلالة سواء في الأسماء، أو الأفعال، أو الحروف، فحكمها الترقيق قولا واحدًا عند حفص.

(٣) الراء:

أحوال الراء تَفْخَيمًا وترقيقًا: وللراء ثلاثة أحوال:

(۱) التفخيم قولا واحدًا.
 (۲) الترقيق قولا واحدًا.

(٣) دائرة بين التفخيم والترقيق.

أولا: الراء المفخمة قولا واحدًا: وتفخم في ثماني حالات:

- (۱) إذا كانت مفتوحة: سواء في أول الكلمة نحو ﴿رَءُوفُ تَحِيمُ ﴾ أو في وسط الكلمة نحو ﴿مُعَرَّمًا ﴾، ﴿أَبْرَحَ ﴾ أو في حالة الكلمة نحو: ﴿ أَتَحَبُّرُ مِن ذَالِكَ ﴾ المؤايرُ الكلمة في حالة الوصل نحو: ﴿ أَتَحَبُّرُ مِن ذَالِكَ ﴾ المؤايرُ المؤلّد أما يتحالم الوقف فتلحق بالراء الساكنة في الحكم.
- (٣) إذا كانت ساكنة سكونًا عارضًا للوقف وقبلها ساكن مسبوق بفتح نحو: ﴿ الْفَارَاكِ )، أو كان السكون ألفًا نحو: ﴿ النَّارَ ﴾ ،
   ﴿ الْقَدَرَارُ ﴾ .
- (٤) إذا كانت مضمومة: سواء في أول الكلمة نحو: ﴿ رُزِقُوا ﴾ ﴿ رُوحَنَا ﴾ أو في وسط الكلمة نحو: ﴿ رُزِقُوا ﴾ ﴿ وَحَنَا ﴾ أو في وسط الكلمة نحو: ﴿ رُبُوحَنَا ﴾ أو في آخر الكلمة في حالة الوصل الحدود ﴿ وَالنَّهُ مُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مُ وَالنَّهُ مُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّا وَالنَّالَةُ وَلَالِي وَالنَّالُهُ وَالنَّالُكُونُ وَالنَّا وَاللَّهُ وَالنَّالَةُ وَالنَّالِ وَاللَّهُ وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَالنَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّالْمُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ ولَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَلَّالِمُ وَلَّا لَا لَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَا لَالَّالِمُ اللَّهُ وَلَّالِمُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّالِمُ وَلَّاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّالِمُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَالَّهُ وَلَّالِمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَّا لَا لَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّا لَاللَّهُ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ لَلَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَال
- (٥) إذا كانت ساكنة وقبلها مضموم: سواء كان السكون أصليًا نحو: ﴿ عُرْفَكَا ﴾، ﴿ مُرْشِدًا﴾ أو سكونًا عَارْطُها نَحُو ﴿ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ ﴾ والنعل: ١٠]. عند الوقف على يشكر.
- (٦) إذا كانت ساكنة سكونًا عارضا للوقف وقبلها ساكن مسبوق بضم نحو: ﴿ خُصَّرُ ﴾، أو كان الساكن واوًا نحو: ﴿ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾، ﴿ طَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ والانشاق: ١١].
- (٧) إذا كانت ساكنة سكونًا أصليًا وقبلها كسر أصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء غير مكسور في نفس الكلمة، ولم يأت إلا مفتوح،

ومواضعها هي: ﴿ قِرْطَاسِ ﴾، ﴿ مِرْصَادَا ﴾، ﴿ فِرْقَاقِ ﴾، ﴿ لِبَا لْمِرْصَادِ ﴾، ﴿ وَإِرْصَكَادُا ﴾.

قال الإمام ابن الجزري:

إِن لَمْ تَكُن مِن قُبَلِ حَوْف اسْتِعْلَا

وقال في ذلك الإمام الشاطبي:

ومَا حَوفُ الاستعلاءِ بَعدُ فَراؤُهُ لِكلِّهمُ التفخيمُ فِيهَا تَذَلُّلا

(٨) إذا كانت ساكنة سكونًا أصليًا وقبلها همزة وصل على الإطلاق (١)، وهي إما قبلها كسر أصلي منفصل، وإما كسر عارض منفصل أو متصل: فالتي قبلها كسر أصلي منفصل -أي من كلمتين - نحو: ﴿اللَّذِعَ ارْتَضَىٰ ﴾، ﴿وَقُل رَبِ كَسر أصلي منفصل -أي من كلمتين - نحو: ﴿اللَّذِعَ ارْتَضَىٰ ﴾، ﴿وَقُل رَبِ الرَّحَمُهُمَا ﴾ [الاسراء: ٢١]، والتي قبلها كسر عارض متصل في كلمة نحو: ﴿ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ ﴾ [بوسف: ٨١]، ﴿ارْجِعِيّ إِلَى رَبِكِ ﴾ [النجر: ٢٨]، والتي قبلها كسر عارض منفصل نحو: ﴿إِنِ ارْبَبَتُمْ ﴾، ﴿أَمِ ارْبَابُوا ﴾.

قال الإمام ابن الجزري:

٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ أو كانتِ الكَسرَةُ ليست أضلا

قال الإمام الشاطبي:

وَمَا بَعَدُ كُسِ عَارضٍ أَو مُفَصَّلِ فَفَخُم فَهذَا حُكمُهُ مُتَبَذِلًا ثَانيًا: الراء المرققة قولا واحدًا: وترقق في خمس حالات:

(۱) إذا كانت مكسورة: سواء أول الكلمة نحو ﴿ رِبِيجٍ ﴾ أو في وسطها نحو: ﴿ مَرَيَّكَا ﴾ أو آخرها حال الوصل نحو: ﴿ لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ ﴾ [الند: ٣] سواء كانت الكسرة أصلية كما في الأمثلة السابقة أم عارضة لالتقاء الساكنين نحو: ﴿ وَاَذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ ﴾ [الإنسان: ٢٥] ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) من محاضرات د/ أيمن سويد.

قال الإمام ابن الجزري: وَرَقُقِ الرَّاءَ إِذَا مَا كُسِرَتْ (٢) إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي، سواء كان هذا السكون أصليًا في وسط الكلمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء في نفس الكلمة نحو: ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾، ﴿ شِرْعَةً ﴾ أو عارضًا للوقف نحو: ﴿ أَشِرٌ ﴾، ﴿ ٱلْبِرَّ ﴾ . قال الإمام ابن الجزري: كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيثُ سَكَنتْ (٣) إذا كانت ساكنة سكونًا عارضًا للوقف وقبلها ساكن وقبله كسر، نحو: ﴿حِجْرُ ﴾ ﴿وَالذِّكْرِ ﴾ ﴿السِّحْرَ ﴾. (٤) إذا كانت ساكنة سكونًا عارضًا للوقف وقبلها ياء مدية، نحو: ﴿ بَشِيرٍ ﴾ ﴿ مَدِيرٌ ﴾ أو لينة نحو: ﴿ فَالْوَا لَا ضَيْرٌ ﴾ ﴿ وَالِكَ خَيْرٌ ﴾. (٥) الراء الممالة ترقق قولاً واحدًا. قال الإمام الشاطبي: ولَكِنَّهَا فِي وَقْفِهِمْ مَعَ غَيرِهَا تُرَقِّقُ بَعدَ الكَسر أو مَا تَمْيَّلَا أَوِ الياءِ تَأْتِي بِالشُّكُونِ ... ... ثالثًا: الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق: وهي حالتان: الحالة الأولى: الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن الترقيق أولى: وذلك في ثلاثة أنواع: (١) راء ﴿وَنُذُرِكِ، ﴿يَسْرِكِ، ﴿أَسْرِكِ، وَقَفًا.

(٣) راء ﴿فِرْقِ﴾ وصلا.

(٢) راء ﴿ٱلْقِطْرِ ﴾ وقفًا.

النوع الأول: راء: ﴿وَنُذُرِ﴾، ﴿يَتْرِ﴾، ﴿أَسْرِ﴾.

وهي الراء الموقوف عليها بالسكون وبعدها ياء محذوفة للتخفيف أو للبناء: فالمحذوفة للتخفيف في كلمة: ﴿وَنُكُرِكُ، ﴿ مَنْكُرِكُ، وَلَيْمَ عِلَيْهِ عَبِرِهِمِهَا في القرآن الكريم.

والمحذوفة للبناء: ولا تكون إلا في كلمة ﴿أَسْرِ﴾ سواء قرنت «بالفاء أو بأن» فهذه الكلمة فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أي على حذف حرف العلة وهـو اليـاء.

ووردت في ثلاثة مواضع مقترنة «بالفاء» هي:

١- ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ ﴿ وَمِوْمِهِ ﴾.

٢- ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّتِلِ وَأَتَّبِعُ أَدْبَنَرَهُمْ ﴾ [الحبر:١٥]

٣- ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا ﴾ [الدعان: ٢٣]

وفي موضعين مقترنة «بأن» هما:

١- ﴿ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِى ﴾ وطه:٧٧]. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾

٢- ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِلَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ والديها (١٥٦٠) إلى فالراء من هذا النوع جائز فيها التفخيم والترقيق.

فمن رققها: نظر إلى الأصل وهي الياء المحذوفة، وإلى الوصل حيث إنها مرققة لأصالة كسرها (١) فأجرى الوقف مجري الوصل على الما

ومن فخمها لهم ينظر إلى الأصل ولا إلى الوصل، بل اعتد بالمُهُكون العلاض فأصبحت ساكنة وقبلها ضم في ﴿وَنُذُرِ ﴾ وساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح في كلمتي ﴿يَسَرِ ﴾، ﴿أَسَرِ ﴾ فتفخم حسب القاعدة.

\* النوع الثاني: راء ﴿ ٱلْقِطْرِ ﴾ وقفًا، وهي الراء الموقوف عليها بالسكون

<sup>(</sup>١) أصل هذه الكلمات: ﴿وَنُذُرِي، ﴿يَشْرِي، ﴿فَأَشْرِي، فَعَنْدَ حَذْفَ اليَّاءِ تَخْفَيْفَا أَوْ لَلبِنَاء تَكُونَ كُسْرَةُ الراء قبلها أصلية لأنها كسرة بناء أما كسرة الإعراب فتكون عارضة لأَجْلِيُّ لِلْغَامِلِي فِحَلُّوا: ﴿وَالْفَجْرِ، وهو هنا وأو القسم فالترقيق فيها عارض لعروض الكسرة.

H. Kola Usielas

وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله كسر وهي مكسورة وَصِلَانَا وَوَرَخْطَتُ فِي مُصَالِمُ وَوَرَخْطُتُ فِي مُوضِع واحد في القرآن هو: قوله تعالى ﴿وَأَسَلَّنَا لَهُمْ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [شا: ١٦].

فمن فخمها: نظر إلى حرف الاستعلاء قبل الراء، وهو ساكن حصين، فاعتبره حاجزًا قويًّا يمنع تأثير الكسر الذي قبله على الراء بعده فهو أقرب للراء من الكسر، ولم ينظر إلى حالها وصلا؛ حيث إنها مرققة؛ لأنها مكسورة.

ومن رققها: لم يعتد بالساكن الحصين قبل الراء، ونظريقالي ألف الراء أصبحت ساكنة للوقف وقبلها ساكن وقبله كسر، فرققها حسب القاعدة كذلك نظر إلى حالها وصلا حيث إنها مرققة.

# \* النوع الثالث: راءُ ﴿ فِرْقِ﴾ وصلًا:

وهي الراء الساكنة في وسط الكلمة بعد كسر أصلي، وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلمتها، ووردت في موضع واحد في القرآن في قوله تعالى ﴿ وَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [النماء: ٦٣] فجائز فيها التفخيم والترقيق وصلاً والترقيق أولى.

فمن فخمها: نظر إلى حرف الاستعلاء بعدها ولم ينظر إلى الكسر الواقع قبلها، ولا إلى كسر حرف الاستعلاء، وألحقها بقرطاس وأخواتها؛ لأن الكسر لم يلغ حرف الاستعلاء بالكلية، فاعتدوا باستعلائه.

أما وقفاً، فوقفوا عليها أيضًا بالتفخيم؛ لأنها وقفاً أصبحت ساكنة وبعدها حرف استعلاء ساكن للوقف؛ «أي غير مكسور» وقبلها كسر أصلي، وهذا هو الرأي الراجع.

ومن رققها: نظر إلى الكسر قبلها، ولم ينظر إلى حرف الاستعلاء بعدها لأنه مكسور والكسر أضعف قوته، ولضعفها لوقوعها بين كسرتين ولو سكن حرف الاستعلاء وقفًا (١) لعروض السكون، فوقفوا عليها أيضًا بالترقيق، ومنهم من قال بجواز الوجهين وقفًا.

قال الإمام ابن الجزري:

والخُلْف في فِرقِ لكسرِ يؤجَدُ

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية ص: ٣١ .

الحالة الثانية: الراء الدائرة بين التفخيم والترقيق ولكن التفخيم أولى وقفًا: راء ﴿مِمْرَ﴾:

وهي الراء الموقوف عليها بالسكون، وقبلها حرف استعلاء ساكن، وقبله كسر، ووردت في لفظ واحد في القرآن الكريم هو ﴿مِصْرَ﴾ غير المنون، ووقع في أربعة مواضع منها: ﴿أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُونًا﴾ [بونس: ٨٧].

فمن رققها: لم ينظر إلى حالها وصلًا، واعتد بالسكون العارض وقفًا، فتكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله كسر، فترقق حسب القاعدة، وفي هذه الحالة لم يعتد بالساكن الحصين الفاصل بين الراء والكسر.

ومن فخمها: نظر إلى حالها وصلا، ولم يعتد بالسكون العارض، واعتد بالساكن الحصين الفاصل بين الراء والكسر، فكسر ما قبله لا يؤثر في الراء ففخمها.

# قال الشيخ المتولي في راء مصر والقطر:

واختِيرَ أَنْ يُوقَفُ مِثلَ الوصلِ في راءِ مِصْرَ، القِطْرَ يَا ذَا الفَصْلِ وقال الإمام ابن الجزري في باب الراءات:

والحُلُّفُ فِي فرق لكسر يُوجَدُ وأَخْفِ تـكسريسرًا إِذَا تُسَسَدُّهُ

ورقب الرَّاءَ إذا مَا كُلِسرَتْ كَذَاكَ بعدَ الكسرِ حيثُ سَكَنَتْ إِن لَم تَكُنْ مِن قبلِ حَرفِ استِغلا أو كَانَتِ الكسرةُ لَيسَتْ أَضلا

تنبيهات:

- (١) أحكام الراء السابقة تنطبق على الراء وما قبلها وما بعدها بشرط أن تكون في كلمة واحدة، ولا تنطبق هذه الأحكام على الراء وما بعدها في كلمة أخرى للانفصال عن السبب نحو: ﴿ فَأَسْيِرَ مَنْبَا ﴾ ﴿ وَلَا تُصَعِّرَ خَدَّكَ ﴾.
- (۲) الراء الموقوف عليها بالروم تفخم إذا كانت حركتها في الوصل الضم وترقق إذا كانت حركتها الكسر.

# قال الإمام الشاطبي:

كَمَا وَصْلِهِمْ فَائِلُ الذُّكَاءَ مُصَفَّلًا ··· وَرَ<del>ومُ لِهُ لِهُ إِ</del>

قال في السلسبيل الشافي:

وإن تَقَفُ بَالرومِ رَاعِ الوَضلَا ولا تُسَنِون مَعَ رومِ أَضلَا وأسئلة،

- (١) عرف التفخيم لغة واصطلاحًا.
- (۲) اذكر المذاهب المختلفة في بيان مراتب التفخيم.
  - (٣) عرف الترقيق لغة واصطلاحًا.
- (٤) ما هي الحروف الدائرة بين الترقيق والتفخيم؟
- (٥) بين أحوال الراء باختصار ثم اذكر الحالات التي يجوز فيها الوجهان، وأي الوجهين ترجح؟
  - (٦) اذكر حكم الراء في ﴿مِصْرَ﴾، ﴿ٱلْقِطْرِّ﴾، ﴿يَسْرِ﴾.
- (٧) بين حكم الراء في الكلمات الآتية وقفًا وبين السبب:
   ﴿ فِرْقَةَ فِي ﴾ ﴿ وَالنَّذُرِ ﴾ ﴿ وَالْذَرِ ﴾ ﴿ مِرْبَيْقِ ﴾ ، ﴿ مِصْرَ ﴾ ، ﴿ اللَّذِي 
   اُرْتَعَنَىٰ ﴾ ، ﴿ اُرْجِعِيْ ﴾ ، ﴿ وَالْفَجْرِ ﴾ ، ﴿ جَرْبُهَا ﴾

في تجريد القرأن

# قال في السلسيل الشافي:

: had his

(t)

(Y)

(4)

(1)

(a)

(1)

(V)

.

# البَّابُ الْجَامِينَ

ويحتوي على أربعة فصول

الفصل الأول: علاقات الحروف في المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين.

الفصل الثاني: أحكام النون الساكنة والتنوين. الفصل الثالث: أحكام الميم الساكنة.

الفصل الرابع: أحكام اللامات السواكن وحكم النون والميم المشددتين.

## الفصل الأول

# علاقات الحروف

كل حرفين تلاقيا لفظًا وخطًا كاللامين في ﴿ هَلَ لَكُمُ ﴾ أو خطًا فقط كالهاءين ﴿ إِنَّهُ هُو ﴾ توجد بينهما علاقة، فإما أن يكونا متماثلين، أو متقاربين، أو متباعدين، والعبرة في ذلك بالتقائهما خطًا، فقد أدغم السوسي راوى الإمام أبي عمرو البصري الهاءين من ﴿ إِنَّهُ هُو ﴾ واعتبرهما متماثلين كبير، ولم يعتد بالفاصل اللفظي، وهو صلة الضمير، أما عند وجود الحاجز الخطي في نحو ﴿ أَنَّا نَذِيرٌ ﴾ برغم التقاء النونين لفظًا فوجود الألف يُعَدُّ حاجزًا خطيًا منع علاقة التماثل، ومنع الإدغام برغم عدم التلفظ بها حال الوصل، وهذا التلاقي يكون في كلمة أو كلمتين، وفيما يلي تعريف كل نوع وأقسامه وأحكامه.

# المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان

أولاً: المتماثلان:

التعريف: هما الحرفان اللذان اتحدا اسمًا ورسمًا، أو مخرجًا وصفة (١). وقد اختلف أهل العلم في تعريف المتماثلين أيُّ التعريفين أشمل؟

فالذين قالوا: إنهما الحرفان اللذان اتفقا اسمًا ورسمًا، قالوا: ليدخل فيه الواوان من ﴿ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ﴾، فالواوان اسمهما واحد ورسمهما واحد.

والذين قالوا: إنهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجًا وصفة، قالوا: ليدخل فيه النون الساكنة والتنوين؛ لاختلافهما في الاسم والرسم، ويدخل فيه أيضًا «آمنوا وهم»؛ لأن الإمام ابن الجزري بعد قوله بإدغام المثلين استثنى «في يوم»، «وقالوا

<sup>(</sup>١) الإضاءة في أصول القراءة للشيخ الضباع ص٢١ بتصرف، والنجوم الطوالع للمارغني ص١٠٢.

وهم، ففي هذا الاستثناء إقرار بأنهما متماثلين، فهما يدخلان بالتالي في التعريف، قال ابن الجزري: ﴿ إِنْ الْمُعَمِّلُنَا لِلْمُعَمِّلُنَا

وَأَوْلَىٰ مثلِ وَجِنْسِ إِن سَكَنْ الْمَالِكُ وَأَبِنْ الْمَالِيَ مَثْلُ لا وَأَبِنْ فِي اللهِ وَأَنْ اللهِ وَأَبِنْ وَاللهِ وَلَهُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَلّهِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ

فإذا كانتُ الواو ساكنة مفتوح ما قبلها نحو: ﴿ أَتَّقُوا وَّءَامَنُوا ﴾ ﴿ ءَاوُوا وَّءَامَنُوا ﴾ ﴿ ءَاوُوا وَنَصَرُوا ﴾ تعين إدغامها في الواو بعدها.

#### أقسامه:

# ينقسم المتماثلان إلى ثلاثة أقسام:

(۱) صغير. (۲) كبير. (۳) مطلق.

#### (١) الصغير:

وهو أن يكون أول المتماثلين ساكتًا، والثاني متحركًا نحو: ﴿آذَهَب بِّكِتَنْمِى هَكَذَا﴾ والسا: ٢٨].

لماذا سمى صغيرًا؟ لسكون الحرف الأول، وتحرك الثاني، فيسهل إدغامه لقلة العمل فيه. فالمعالمتمال فالسنان بتنال فيه. فالمعالم في المعالمة في المعالمة المعالمة في المع

وهو قسمان: إدغام مثلين صغير مع الغنة، وذلك في الليُّلُم والنُّون فقط، ومع علام الغنة في غير ذلك.

أمثلته: مع الغنة، نحو: ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ ﴾ ﴿ إِن نَّشَأَ ﴾

مع عـدم الغنـة نحـو: ﴿ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾. ونحو: ﴿ هَلَ لَكُمْ ﴾.

حكمه: وجوب الإدغام؛ لأن أسباب الإدغام: إما التماثل، أو التجانس، أو التقارب.

ويمتنع إدغام المتماثلين الصغير في حالتين، فيكون حكمه الإظهار، هما:

(١) السكت وذلك في: ﴿مَالِيَهُ مَلَكَ﴾ حيث إن السكت بمنع الإدغام، ويجوِّرُ

فيها لحفص وجهان: الإدغام عند عدم السكت، والإظهار حال السكت.

(٢) أن يكون الحرف الأول من المثلين حرف مد نحو: ﴿ قَالُواْ وَهُمْ ﴾، ﴿ فِي يَوْمِ ﴾ لتلا يذهب المد بسبب الإدغام (١).

قال العلامة الجمزوري في كنز المعاني (تحريرات الشاطبية):

كَقَالُوا وَهُم في يوم وامْدُدَّهُ مُسْجَلَا

ففيه لهُم خُلفٌ والاظهارُ فُضَّلاً

ومَا أولُ المثلينِ فِيه مُسَكِّنْ فَلَابُدٌ مِن إِدغَامِهِ مُتَمَثِّلًا لدى الكُل إلا حرف مدُّ فأظهِرنْ لِكُلُّ وإلا هاءَ سكتِ بِمالية (٢) الكبير:

وهو أن يتحرك الحرفان المتماثلان.

سبب التسمية: وسمي كبيرًا؛ لأن الحركة أكثر من السكون، ولكثرة العمل فيه حال الإدغام عند من أدغم؛ إذ يحتاج إلى تسكين الحرف الأول، ثم إدغامه في الثاني.

حكمه: وجوب الإظهار عند حفص إلا في كلمات في القرآن أدغمها:

(١) ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ [برمد] فأصلها تأمننًا بنونين ففيها وجهان:

الأول: الروم ويسمى هنا بالاختلاس في النون الأولى؛ وذلك بتبعيض حركتها وهذا يضبط بالمشافهة؛ وعلى وجه الاختلاس لابد من فك الإدغام؛ لأن الاختلاس جزء حركة قدره العلماء بثلثي الحركة.

الثاني: إدغام النون الأولى في الثانية مع وجوب الإشمام.

والإشمام: هو ضم الشفتين بُعيد النطق بالنون الأولى الساكنة أو مقارنًا له، إشارة إلى أن أصل حركتها الضم، دون أن يظهر لذلك أثر في النطق فلا يدركه إلا المبصر. (٢) ﴿ مَكَّنِّي ﴾ [الكهن: ٩٠] وأخواتها: فإن أصلها مكَنني بنونين ثم أدغمت النون

<sup>(</sup>١) ويسمى المد في هذه الحالة بمد التمكين أي تمكين المد فيها بمقدار حركتين.

الأولى في الثانية فقرأها حفص بنون واحدة مشددة، وكذلك ﴿ تَأْمُرُونَيْ ﴾ أصلها أتحاجُونَنِي. ﴿ يَعِمَّا ﴾ أصلها نعمَ مَا.

### (٣) المطلق:

وهو أن يكون الحرف الأول منهما متحركًا والثاني ساكنًا أي عكس الصغير نحو: ﴿مَا نَنْسَخُ﴾، ﴿تَمْسَسُهُ﴾، ﴿وَأَحْيَيْنَا﴾.

سبب التسمية: سمي مطلقًا لعدم تقييده بصغير ولا كبير.

حكمه: وجوب الإظهار عند جميع القراء.

\* \* \*

#### المتجانسان

التعريف: هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجًا واختلفا في بعض الصفات، سواء كانا في كلمة نحو: الباء والواو في: ﴿أَبُوْبَ﴾ أو كلمتين نحو: الدال والتاء في ﴿فَدَ تَبَيَّنَ﴾.

أقسامه: وينقسم كذلك إلى صغير، وكبير، ومطلق.

أولاً: الصغير : وهو أن يسكن الحرف الأول ويتحرك الثاني نحو: ﴿ آرَدَتُمْ ﴾، ﴿ قَالَتَ ظُا إِنَّهُ ﴾،

سبب التسمية: سمي صغيرًا لقلة العمل فيه حال الإدغام بالنسبة للكبير. حكمه: الإظهار إذا كان الحرفان المتجانسان من حروف الحلق، نحو: ﴿ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ ﴾، وعدم الإظهار من طريق الشاطبية، في مسائل تفصيلها كالآتي:

[١] مسائل متفق على وجوب إدغامها إدغامًا كاملاً:

- (۱) التاء مع الدال: في موضعين لا ثالث لهما: ﴿فَلَمَّا اَثَقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا﴾ والأعراف: ١٨٩]، فتنطق: ﴿أَثْقَلدَّعُوا ﴾. ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُونَكُمَا﴾ ويونس: ٨٩] فتنطق: ﴿أُجِيبِدَّعُوتَكُما ﴾.
- (٢) الدال مع الساء: ﴿إِن كِدتَ ﴾، فستنطق: «كِتُ ». ﴿وَلَوْ تَوَاعَتُم ». ﴿وَلَوْ تَوَاعَدُ مِّنَكِنَ ﴾، فتنطق: «تَواعَتُم ». ﴿وَلَد تَبَكِنَ ﴾، فتنطق: «أرتُم». «قَتَبِين». ﴿أَرَدتُم ﴾، فتنطق: «أرتُم».
- (٣) التاء مع الطاء: ﴿ فَا مَنَ طَابِفَةٌ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ وَكَفَرَت طَابِفَةٌ ﴾
   (١٤ الصد: ١١] فتنطق: ﴿ فَأَمِنظَائِفة وكَفَرطًائِفة ﴾
- (٤) الذال مع الظاء: وذلك في موضعين لا ثالث لهما: ﴿ إِذْ ظُلُمْتُمْ ﴾، ﴿ إِذْ ظُلْمُوا أَنْفُسُهُمْ ﴾. فتنطق: ﴿ إِظُّلموا ﴾.
- (٥) الثاء مع الذال: وذلك في ﴿ يَلْهَتُ ذَّلِكَ ﴾. فتنطق: «يلهذَّلك ».
- (٦) الباء مع الميم: في ﴿أَرْكَب مُعَنّا﴾ وهنا الإدغام بغنة [مرد:٢١]
   فتنطق: «اركمّعنا».

# [٢] مسألة متفق على إدغامها إدغامًا ناقصًا:

الطاء مع التاء: في أربع كلمات لا خامس لهم: ﴿بَسَطَتَ﴾ ﴿ وَرَطْتُ ﴾ .

المراد بالإدغام الكامل والناقص:

فالكامل: هو إدخال المدغم في المدغم فيه ذاتًا وصفة، فمثلا في حالة إدغام ﴿ وَالْتَ مَلَا يَفَةً ﴾ أدغمت التاء في الطاء إدغامًا كاملا ذاتًا وصفة؛ لأن الطاء أقوى من التاء فيجوز حينئذ إدغام الضعيف في القوي.

أما في حالة الإدغام الناقص مثل: إدغام الطاء في التاء في نحو: ﴿بَسَطَتَ﴾ فتدغم إدغامًا ناقصًا؛ لأن الطاء أقوى من التاء، ولا يدغم القوي في الضعيف، ولولا ما بين الحرفين من تجانس في المخرج ما أدغما، فتبقى صفات الطاء بما فيها الإطباق، وتذهب صفة القلقلة، وهذا بالتأكيد تبعًا للرواية التي هي الأصل في الإدغام وعدمه كما ذكرنا من قبل.

[٣] مسألة مختلف في إظهارها وإخفائها والإخفاء هو قول الجمهور:

(١) الميم الساكنة مع الباء: ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ﴾.

ثانيًا: الكبير:

وهو أن يتحرك الحرفان، وسمي كبيرًا؛ لأنه يحتاج إلى عمل أكبر من الصغير عند إدغامه -عند من أدغم غير حفص- فيحتاج إلى تسكين الحرف الأول، ثم قلبه من جنس الثاني، ثم إدغامه في الثاني، نحو: ﴿ النَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴾، ﴿ الصَّلِحَاتِ طُوبَنَ ﴾، ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ على مذهب الفراء؛ حيث اعتبر مخرج النون واللام والراء مخرجًا واحدًا.

حكمه: الإظهار عند حفص عن عاصم إلا في حالة واحدة وهي كلمة ﴿ يَهِدِي ﴾ [بونس ٣٠] وجواز الإدغام عند بعض القراء فأصلها: يَهْتَدِي فَسُكُنَت التاء لأجل الإدغام ولذلك كُسرت الهاء قبلها للتخلص من التقاء الساكنين ثم قلبت التاء دالاً وأدغمت في الدال المتحركة بعدها.

بِدُي أصلها فَيْتَدِي سُكِنت فَيْدِي يحرك يَعْدِي تَعْلَبِ مَكْنت فَيْدِي مِكْدِي مَكْنت عَبْدُي اللهِ الأول بالكسر التاء دال الدال ني الدال

### ثالثًا: المطلق:

وهو أن يتحرك الحرف الأول ويسكن الحرف الثاني ﴿يَشَكُرُۗ﴾، ﴿ أَنَّظُمُعُونَ ﴾.

حكمه: وجوب الإظهار عند جميع القراء.

وقد أشار إلى هذه الأقسام العلامة الجمزوري في التحفة بقوله: إِنْ فِي الصفاتِ والمُخَارِجِ اتَّفَقْ حَرفَان فَالْشِلانِ فِيهِمَا أَحِقْ وإنْ يَكُونَا مَخْرَجًا تَقَارَبَا وَفِي الصَّفَاتِ اخْتَلَفَا يُلَقَّبَا فِي مخرج دُونَ الصَّفاتِ مُحَقَّقا أَوُّلُ كُلُّ فَالصَّغِيرَ سَمَّيَـنَ

مُتَقَارِبَين أَوْ يَكُونا اتُّفَقَا بالمُتَجانِسَينِ ثُمَّ إِنْ سَكَنْ أَوْ حُرِّكَ الحرفانِ في كلُّ فَقُلْ كلُّ كبيرٌ وافهمنه بالمثل

# المتقاربان

التعريف: هما الحرفان اللذان:

تقاربا في المخرج والصفة، مثل:

النون مع اللام نحو: ﴿ مِن لَّدُنَّهُ ﴾، واللام مع النون، نحو ﴿ بَلِّ نَقَّذِفُ ﴾ اللام مع الراء نحو: ﴿قُلُ رَبِّ﴾، والراء مع اللام، نحو ﴿قَاصْمِرْ لِلْكُمْ رَبِّكَ﴾ أو تقاربا في المخرج دون الصفة، مثل:

الضاد مع الرَّاء نحو: ﴿ وَاضْرِبَ لَمُهُ ﴾، والضاد مع الشين، نحو ﴿ لِبَعْضِ

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر جـ٢ ص١١٠ .

أو تقاربا في الصفة دون المخرج، مثل:

الفاء مع التاء نحو: ﴿يَفْتَرُونَ﴾.

القاف مع الطاء نحو: ﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾.

المراد بالحرفين المتقاربين(١):

اختلف في المراد بالحرفين المتقاربين على أكثر من قول:

الأول: أن يكونا من عضو واحد ولا يكون بينهما مخرج فاصل نحو: العين والحاء بالنسبة للهمزة والهاء أو مثل الفاء بالنسبة لكل من الواو والباء والميم.

الثاني: أن يكونا من عضوين بشرط ألا يفصل بينهما مخرج فاصل في مسألتين باتفاق:

- (١) الغين والحاء بالنسبة للقاف والكاف.
  - (٢) الظاء والذال والثاء بالنسبة للفاء.

الثالث: أن يكون بينهما تقارب نسبي، أي المناسب أو المعقول سواء كانا من عضو واحد مثل الشين والسين نحو: ﴿ وَنِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾، ونحو الدال والشين في: ﴿ وَقَدْ شَغَفَهَا حُبُّا ﴾ أو كانا من عضوين مختلفين مثل النون مع كل من الواو والميم في نحو: ﴿ وَمِن وَاقِ ﴾، ﴿ مِن مَالٍ ﴾ وينطبق هذا القول أكثر ما يكون على التقارب في الصفة دون المخرج، وهذا هو أرجح الأقوال، في هذه المسألة التي اضطربت فيها كتب التجويد في القديم والحديث.

إذ بمقتضى القول الأول لا يجوز إدغام الشين في السين في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُ الْعُرْشِ سَبِيلًا ﴾، ولا الدال في السين في قوله تعالى: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا ﴾؛ وذلك لوجود أكثر من مخرج فاصل بين الحرفين، ومع هذا فقد ورد

<sup>(</sup>١) هداية القارئ ص٢٢٢.

إدعامهما تواترًا في أكثر من قراءة، وورد الإدغام بالإجماع في النون مع كل من الواو والميم في الأمثلة السابقة مع أنهما من عضوين مختلفين. ومن المعروف أن المسوغ للإدغام إما التماثل أو التجانس أو التقارب، وحيث إن الحرفين لا ينطبق عليهما صورة التماثل أو التجانس، فكان المسوغ للإدغام حينئذ التقارب النسبي.

#### اقسامه:

وصور التقارب الثلاثة - كما في التعريف - ينقسم كل منها إلى: صغير، وكبير، ومطلق:

# **أولاً** : الصغير :

وهو أن يسكن الحرف الأول من المتقاربين، ويتحرك الثاني، أمثلته:

النون مع الراء نحو: ﴿مِن رِّذْقِ﴾.

التاء مع الثاء نحو: ﴿ كُذَّبُتُ ثُمُودُ﴾.

الدال مع السين نحو: ﴿ قَدُّ سَمِعَ ﴾.

#### حکمه:

المتقاربان الصغير في الأنواع الثلاثة السابقة حكمه: الإظهار عند حفص امن طريق الشاطبية إذا كان الحرف الأول من الحرفين المتقاربين من حروف الحلق، نحو: ﴿ لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا ﴾ ﴿ أَفْرِغَ عَلَيْمَنَا ﴾ إلا في بعض المسائل متفق على إخفائها، وبعضها متفق على القلب فيها.

# أ - المتفق على إدغامه:

(۱) إدغام النون الساكنة مع حروف «يرملو» باستثناء «النون» مع «الواو» في موضعي ﴿يَسَ وَالْقُرْمَانِ ﴾ و﴿نَ وَالْقَلَمِ ﴾ وأيضًا باستثناء «النون» مع «الراء» في ﴿مَنْ رَاقِ ﴾؛ لأن الرواية جاءت بالسكت، وهو يمنع الإدغام.

- (٢) إدغام اللام الشمسية مع حروفها الثلاثة عشر، ولم نذكر اللام؛ لأنها تعدُّ
   من قبيل المتماثلين.
- (٣) اللام من «قل وبل» التي بعدها راء نحو، ﴿قُل رَّبِ ﴾، ﴿بَل رَّفَعَهُ ﴾
   ويستثنى من ذلك ﴿بَل رَانَ ﴾ للسكت الذي يمنع الإدغام.
- (٤) القاف مع الكاف في قوله تعالى: ﴿ أَلَرْ غَلْمُكُم مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴾ الله الله ١٠٠ (٤) فقد جاءت بروايتين:

الأولى: الإدغام الكامل وهو المشهور والمقدم في الأداء.

ومعنى كمال الإدغام: أي ذهاب ذات الحرف وصفته: أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا يذهب بصفات القاف تمامًا من استعلاء وقلقلة وغيره فلا يظهر لها أثر في النطق، والنطق بالكاف مضمومة مشددة.

الثانية: الإدغام الناقص: ومعناه ذهاب ذات الحرف وإبقاء صفته أي إبقاء صفات القاف بما فيها الاستعلاء وزوال صفة القلقلة فقط، والنطق بالكاف المضمومة مع استعلاء أقصى اللسان.

تنبيه: ما ذكره ابن الجزري رحمه الله بقوله:

٠٠٠ ٠٠٠ والخُلْفُ بِنَخْلُقِكُم وَقَعْ

ذلك أن جمهور أهل الأداء متفقون على إدغام القاف في الكاف، ولكنهم اختلفوا هل هو إدغام كامل أم ناقص؟ فالإمام حفص له الإدغام الكامل، ولغيره الإدغام الناقص.

وقال ابن الجزري في النشر: الإدغام المحض أصح رواية وأوجه قياسًا(١). ب-المتفق على الإخفاء فيها:

هي حروف الإخفاء الحقيقي الواقعة بعد النون الساكنة ما عدا الكاف والقاف؟

<sup>(</sup>۱) انظر صريح النص: المبحث الثامن عشر ص٢٦ بتصرف - ولمن أراد الزيادة انظر النشر ج١ ص٢٢١، ج٢ ص:٢٠.

لأنهما بالنسبة للنون من قبيل المتباعدين، ولذلك كان إخفاؤهما أقرب إلى الإظهار.

ج- المتفق على القلب فيها:

وذلك عند النون الساكنة التي بعدها باء حيث تُقلب إلى ميم ساكنة ثم تخفى الميم في الباء.

ثانيا: الكبير:

وهو أن يتحرك الحرفان المتقاربان، أمثلته:

التاء مع الذال نحو: ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ﴾.

التاء مع الثاء نحو ﴿وَمَاتُواْ ٱلزَّكَوْهُ ثُمَّ تُوَلَّيْتُمْ﴾.

حكمه : الإظهار.

ثالثًا: المطلق:

وهو أن يتحرك الحرف الأول من المتقاربين ويسكن الثاني أمثلته:

التاء مع الثاء نحو: ﴿يَسْتَنْثُونَ﴾.

السين مع النون نحو: ﴿ سُندُسٍ ﴾.

حكمه: الإظهار عند جميع القراء.

#### تنبيهات:

- (۱) كل حرفين صح إدغامهما في الرواية ولم ينطبق عليهما تعريف المثلين، أو المتجانسين، كان المسوغ للإدغام حينئذ هو التقارب؛ فإن فصل بين المخرجين أكثر من مخرج كان سبب الإدغام هو التقارب النسبي، وهو كثير في الإدغام الجائز.
- (٢) حروف المد مع غيرها من حروف الهجاء لا يقال بينهما تقارب أو تجانس أو تباعد، وهذا عكس حرفا اللين؛ لأن حروف المد مخرجها مقدر، وبقية الحروف مخرجها محقق بما فيهما حرفا اللين، ويستثنى من ذلك التقاء الياء المدية مع الياء المتحركة في نحو: ﴿ اللَّذِى يُوسَوِسُ ﴾ وكذلك الواو المدية مع الواو المتحركة في نحو: ﴿ قَالُوا وَ اَقْبَلُوا ﴾ فإنهما يعدان من قبيل المثلين لصحة التعريف عليهما؛ لأن اسمهما واحد ورسمهما واحد، وهما

متحدان مخرجًا وصفة على مذهب الفراء وقطرب، برغم امتناع الإدغام فيهما حتى لا يسقط حرف المد.

- (٣) أحرف الحلق بينها وبين بعضها تقارب وتباعد وتجانس<sup>(١)</sup>: فكل حرفين خرجا من مخرج واحد فهما متجانسان، فمثلًا حرفا الهاء والهمزة متجانسان، وهما بالنسبة للعين والحاء متقاربان، وبالنسبة للغين والحاء متباعدان، وهذا بالنسبة لبقية أحرف الحلق.
- \* وأحرف الحلق بينها وبين أحرف اللسان تباعد في المخرج ما عدا الغين والحاء مع القاف والكاف، كما ذكرنا.
- \* وبين أحرف اللسان بعضها مع بعض تقارب وتباعد في المخرج؛ فحرفا أقصى اللسان «القاف والكاف» بينهما وبين أحرف وسط اللسان وحرفي حافة اللسان تقارب، وبينهما وبين أحرف طرف اللسان تباعد.
- \* وأحرف وسط اللسان بينها وبين حرفي الحافة وأحرف الطرف
   تقارب نسبي في المخرج، وبين حرفي الحافة وأحرف الطرف تقارب
   نسبى، وأحرف طرف اللسان بينها وبين بعض تقارب.
- \* وبين الفاء وأحرف الشفتين الواو والباء والميم تقارب في المخرج،
   وأحرف الشفتين بينها وبين بعض تجانس.
- \* وأحرف الشفتين بينها وبين أحرف أقصى ووسط اللسان والحلق
   تباعد في المخرج وبينها وبين أحرف طرف اللسان تقارب نسبي.
- (٤) الحرفان اللذان اتحدا في جميع الصفات واختلفا مخرجًا موضع خلاف بين العلماء سواء تقاربا في المخرج أو تباعدا، فمنهم من ذهب إلى أتهما من أقسام المتجانسين، ومنهم من ذهب إلى أنهما من أقسام المتقاربين، وهذا هو الأصوب، وأمثلة ذلك:

الحرفان اللذان تقاربا مخرجًا واتحدا صفة هما: الحاء والهاء نحو: ﴿ فَسَيِّحَهُ ﴾. والجيم والدال نحو: ﴿ فَدَ جَآءَكُمُ ﴾.

ومثل الحرفين اللذين تباعدا مخرجًا واتحدا صفةً:

<sup>(</sup>١) العقد الفريد بتصرف ص٧٥.

الكاف مع التاء نحو: ﴿يَكْنُبُونَ﴾، ﴿تَكْفُرُونَ﴾، والواو مع الياء في نحو ﴿يَوْمَهِذِ يَوَدُّ﴾ والثاء مع الهاء نحو: ﴿يَلْهَتْ﴾.

#### المتباعدان

التعريف: هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجًا واختلفا صفة مثل الحاء مع الميم في نحو: ﴿ يُمَعِيلُونَ ﴾ والقاف مع الراء في نحو ﴿ قُرِئَ ﴾.

وينقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام:

- (١) صغير: مثل النون الساكنة مع حروف الإظهار الحلقي نحو: ﴿أَنْعَمْتُ﴾، ﴿مِنْ عَمَلِ﴾، ﴿مَنْ أَضَلَ﴾، ﴿وَٱلْمُنْخَنِقَةُ﴾.
  - (٢) كبير: نحو الزاي مع الهمزة: ﴿مُسْتَهْزِءُونَ﴾.
    - (٣) مطلق: نحو القاف مع الواو: ﴿قُولُ ﴾.

حكمه: الإظهار وجوبًا سواء كان صغيرًا وكبيرًا ومطلقًا، إلا في مسألتين بالنسبة للصغير اتُفِقَ على الإخفاء فيهما؛ لأن تباعدهما أقرب نسبيًا للنون من بقية حروف التباعد، وهي حروف الحلق، ولخروجهما والنون من مخرج عام هو اللسان؛ فحروف الحلق أكثر تباعدًا عن النون من حروف أقصى اللسان.

وهما : النون الساكنة مع القاف في نحو: ﴿ اَنْقَـكَبُواً ﴾، ومع الكاف في نحو: ﴿ أَنْكَنَّا ﴾.

وقد أشار إليه العلامة السمنودي في لآلئ البيان بقوله:

ومتباعدان حيث مخرجا تباعدا والخلف في الصفات جا

\* \* \*

#### أسئلة

[١] ضع علامة «صح» أو «خطأ» أمام العبارات الآتية، ثم صحح العبارة الخاطئة:

- (١) في ﴿ يَكُبُنَى آرَكَب مَعَنَا ﴾ تدغم الباء في الميم إدغامًا كاملًا بغير غنة، وتعتبر من قبيل المتقاربين.
- (٢) من أمثلة المتماثلان الصغير ﴿ثُمَّ ٱتَّقَوْا وَآحْسَنُواً ﴾، ﴿نَفَرَّقُوا وَآخْتَلَفُوا ﴾.
- (٣) نوع العلامة بين حرفي (ج)، (د) في كلمة (مَشجدًا) هو التقارب،
   وقسمه صغير، وحكمه الإظهار.
  - (٤) من اللحن الجلي قراءة الضاد طاءً في نحو: ﴿فَمَنِ أَضْطُرُ ﴾.
- (٥) يتم الإدغام في المثلين الكبير بعمليتين اثنتين هما: القلب ثم الإدغام.
   [٢] اضرب مثالاً واحدًا لكل ما يأتى: -
  - ١- مثماثلان صغير حكمه وجوب الإظهار.
  - ٢- حرفان اتحدا في جميع الصفات واختلفا مخرجًا.
    - ٣- تقارب صغير حكمه وجوب الإظهار.
- [٣] اذكر نوع العلاقة وحكمها بين كل حرفين من الكلمات التي تحتها خط:
- ﴿ أَتُثَرَكُونَ ﴾ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ﴾ ﴿ خَلَقْتَ طِيبَنَا ﴾ ﴿ إِذْ جَآ ءُوكُمُ ﴾ ﴿ وَيَلَمُ ﴾ ﴿ وَيَلَمُ ﴾ ﴿ وَيَلَمُ ﴾ ﴿ وَيَلَمُ كُمُ ﴾ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

# [٤] أكمل ما يأتي:

- ١- من أمثلة المتماثلان الكبير في كلمة.... وفي كلمتين ..... وحكم المتماثلان الكبير عند حفص هو .... إلا في كلمة .... وكلمة.....
- ٢- يتقارب حرفا ..... في المخرج، وذلك لخروجها من عضوين مختلفين متتاليين.
- ٣- في كلمة ﴿قَدْ شَغَفَهَا﴾ بين الدال والشين علاقة..... وقسمها
   .... وحكمها.....
- ٤- من أقسام المتباعدين الصغير ..... مع ..... وحكمه الإخفاء الحقيقي.

# الفصل الثاني

# أحكام النون الساكنة والتنوين

تعريف النون الساكنة:

هي النون الخالية من الحركة «أي العارية من التشكيل أو عليها علامة السكون» والثابتة في الوصل والوقف واللفظ والخط، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف، متوسطة أو متطرفة.

فتكون من بنية الكلمة، نحو: ﴿يَنْهَوْنَ﴾ أو مزيدة نحو: ﴿أَنَكَدَرَتْ﴾.

وتكون في الأسماء، نحو: ﴿سُندُسِ﴾، ﴿سُنْبُكَتِ﴾.

وفي الأفعال نحو: ﴿وَيَنْهَىٰ﴾، ﴿أَنْعَمَ﴾، ﴿يَظُرُۗ﴾.

وفي الحروف نحو: ﴿مِنْ ﴾، ﴿عَنْ ﴾، ﴿أَنْ ﴾.

شرح التعريف: النون المقصودة هنا هي النون الساكنة:

\*ليست المتحركة، نحو: ﴿نَعْبُدُ ﴾.

\*ولا المشددة، نحو: ﴿أَنَّهُ - ﴿النُّورِّ ﴾.

\* ولا التي تحركت بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين:
 نحو: ﴿إِنِ أَرْتَبَتُمْ ﴿ ﴿ مَنِ آرْتَضَىٰ ﴾.

\*ولا التي تسكن سكونًا عارضًا للوقف: نحو: ﴿ تُعَلِّمُونَ ﴾ ﴿ نَسَّتَعِينُ ﴾. تعريف التنوين:

لغة: التصويت.

اصطلاحًا: هو نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم لفظًا ووصلا وتفارقه خطا ووقفًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَغُورٌ رَّجِيــُهُ﴾، ﴿وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ﴾. شرح التعريف:

\*التنوين عبارة عن نون ساكنة زائدة: أي غير أصلية.

\* ولم تتحرك اللتقاء الساكنين: أي يخرج من هذا التعريف التنوين الذي تحرك الالتقاء الساكنين، نحو: ﴿فَتِيلًا اَنْظُرُ ﴾.

\* لغير توكيد: أي غير نون التوكيد الخفيفة التي تلحق بالأفعال في نحو، قوله تعالى: ﴿وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴾ و﴿النَّسْفَعُنَّا بِالنَّاصِيَةِ ﴾؛ لأنها ليست تنوينًا وإن أشبهته في إبدالها ألفًا عند الوقف؛ وذلك لاتصالها بالفعل، فهي إذن نون ساكنة شبيهة بالتنوين ولا ثالث لهما في القرآن.

\* تلحق آخر الاسم لفظًا ووصلا وتفارقه خطًا ووقفًا: فالوقف على التنوين المرفوع والمكسور يكون بالسكون والمفتوح يكون بالألف عوضًا عن التنوين.

الفرق بين النون الساكنة والتنوين:

| التنوين                                                               | النون الساكنة                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يكون إلا زائدًا عن بنية الكلمة<br>ثابت في اللفظ دون اثباته في الخط | (١) حرف أصلي أو زائد<br>(٢) ثابتة في اللفظ والخط                                            |
| ثابت في الوصل دون الوقف                                               | (٣) ثابتة في الوصل والوقف                                                                   |
| يوجد في الأسماء فقط<br>لا يكون إلا متطرفًا                            | <ul> <li>(٤) توجد في الأسماء والأفعال والحروف</li> <li>(٥) تكون متوسطة أو متطرفة</li> </ul> |

أحكامها: وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام:

(٢) الإدغام.

(١) الإظهار.

(۱) الم دعام.

(٣) الإقلاب.

(٤) الإخفاء.

وقد أشار إليها الشيخ الجمزوري رحمه الله فقال:

للنون إن تَسْكُنْ وللِتوبِينِ أَرْبَعُ أَحكامٍ فَخُذْ تَبِينِي فَالأُولُ الإظهارُ قَبِلَ أَحرُفِ للجِلقِ سِتُ رُتُبِتُ فَلتَعرِفِ فَالأُولُ الإظهارُ قَبِلَ أَحرُفِ للجِلقِ سِتُ رُتُبِتُ فَلتَعرِفِ هَمَّزُ فَهَاءُ ثُمَّ عَنْ خَاءُ مُهَمَلتانِ ثُم غَيْ خَاءُ مُهَمَلتانِ ثُم غَيْ خَاءُ والشاني إدغامُ بِسِتُةِ أَتَتْ في يَرمَلُونَ عِندَهُم قَدْ ثَبَتَتْ

لكِنُّها قِسمان قِسمٌ يُدغَمَا إلا إذا كَانَا بِكُلْمَةِ فَلَا والثانى إدغام بغير غنه والشالث الإقلاب عند الباء والرابغ الإخفاء عند الفاضل في خمسةٍ مِنْ بَعد عَشْرِ رَمزُهَا صِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شَخصٌ قَدْ سَمَا

وقال فيها الإمام ابن الجزري في مقدمته: ومحكم تنوين ونون يلفى فعندَ حَرفِ الحَلقِ أَظهِرْ وادُّغِم وأَدغِمَنْ بِخُنَّةٍ فِي يُومِنُ

فيه بغنة بيتمو عُلمَا تُدغَمْ كَدُنْيَا ثُمَّ صِنْوَانِ تَلا في السلام والـرَّا ثُمَّم كَـرُرنــه مِيمًا بِغُنةِ مَعَ الإخْفَاءِ من الحروفِ واجبٌ للفَاضِل في كِلْم هَذَا البيتِ قَدْ ضَمَّنتُهَا دُمْ طَيْبًا زِدْ في تُقى ضَغ ظالِمًا

إظهار ادغام وقلب الخفا في الَّلام والرَّا لا بغنة لزمْ إلا بكلمة كَدُنيَا عَنْوَنُوا والقَلبُ عِندَ الَّبَا بِغُنَّةِ كَذا لِإِخْفَا لَدَى بَاقِي الْحُرُوفِ أَخِذَا

# أولا: الإظهار الحلقي

تعريفه: لغة: هو البيان.

اصطلاحًا: إخراج الحرف المظهر من مخرجه بغير غنة ظاهرة - أي زائدة -والمراد بالحرف المظهر هو النون الساكنة والتنوين الواقعان قبل حروف الإظهار. والإظهار هو الأصل والإدغام دخل لعلة(١).

حروفه: ستة أحرف هي: الهمزة والهاء والعين والحاء المهملتان «أي غير المنقوطتين، والغين والخاء المعجمتان «أي: المنقوطتان، وهي المسماة بحروف الحلق.

وقد جمعها الشيخ الجمزوري في قوله: هَـمـزٌ فَـهَـاءٌ ثُـمٌ عَينٌ حـاءُ مُـهـمَـلَـتَـانِ ثُـمٌ غَـينٌ خَـاءُ وجمعها بعضهم في أول كلمات قوله: وأخي هَاكَ عِلمًا حَازَهُ غَيرُ خَاسرٍه.

<sup>(</sup>١) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - للعلامة مكي بن أبي طالب القيسي ص١٣٤.

#### سبب تسميته إظهارًا حلقيًا:

شمي «إظهارًا»: لظهور النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة أحد هذه الحروف الستة.

وسُمي حلقيًا: لأن الحروف الستة تخرج من الحلق. أمثلة حروف الإظهار مع النون الساكنة والتنوين:

| مع التنوين               | في كلمتين                          | مع النون في كلمة                 | الأمثلة |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| ﴿وَجَنَّتِ أَلْعَامًا﴾   | ﴿ مَنْ عَامَنَ ﴾                   | ﴿وَرَنْتَوْتَ﴾ ولا ثاني لها      | الهمزة: |
| ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ | ﴿مَنَّ هَاجَرَ﴾                    | ﴿يَنْهُونَ﴾                      | الهاء:  |
| ﴿حَكِيرٍ عَلِيرٍ﴾        | ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلِكُنَّةُ ﴾ | ﴿أَنْعُمُ﴾                       | العين:  |
| ﴿غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾        | ﴿نِنْ حَكِيرٍ﴾                     | ﴿ رَبَنْجِتُونَ ﴾                | الحاء:  |
| ﴿لَمَنْةُ عَنْوُرٌ ﴾     | ﴿مِينَ عِلْهِ﴾                     | ﴿فَسَيُنْفِضُونَ﴾ ولاثاني لها    | الغين:  |
| ﴿عَلِيدُ خَبِيرٌ﴾        | ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾                      | ﴿وَٱلۡمُنۡخَٰنِقَةُ﴾ولا ثاني لها | الحناء: |

#### سبب الإظهار:

سبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند هذه الأحرف هو بُعد مخرجها عن مخرج هذه الحروف، فهي تخرج من طرف اللسان وهن يخرجن من الحلق، وفأبعدهن عن طرف اللسان: الهمزة، والهاء، ثم العين والحاء، وأقربهن لطرف اللسان: الغين والحاء؛ لذا ساغ إخفاؤهما عند أبي جعفر لقربهما من حرفي أقصى اللسان، وليس بينهما تقارب أو تجانس يستوجب الإدغام أو الإخفاء فكان لابد من الإظهار الذي هو الأصل.

كيفيته: النطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقًا واضحًا من غير غنةٍ ظاهرة بدون فصل أو سكت مع إعطائها زمنًا متوسطًا بين الشدة والرخاوة.

#### «أسئلة»

- (١) عرف الإظهار لغة واصطلاحًا، واذكر حروفه مع ذكر الدليل من التحفة.
  - (٢) لماذا سُمى إظهارًا حلقيًا؟ وما سببه وما مراتبه؟
    - (٣) ما الحرف المظهر؟
    - (٤) استخرج الإظهار الحلقي من الآيات الآتية:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا سَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ البنون: ١٠.

﴿ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُّ ﴾ [البنرة: ١٩٦].

﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ ﴾ [البزا:٢١].

﴿ فَإِمْسَاكً مِمَعُرُونِ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانُ ﴾ [النرة:٢٦٩].

 هات مثال لكل حرف من حروف الإظهار الحلقي مع النون في كلمة وكلمتين ومع التنوين.

#### ثانيا: الإدغام

تعريفه لغة: معناه الإدخال أي إدخال الشيء في الشيء.

اصطلاحًا: إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا، وذلك في الإدغام الكامل، وناقص التشديد إن كان الإدغام ناقصًا. وقد عرفه ابن الجزري في النشر(١) بقوله: «النطق بالحرفين حرفًا كالثاني مشددًا».

حروفه: ستة أحرف مجموعة في كلمة «يَوْمِلُون» أي: يُسرِعُون، وهي: الياء، والراء، والميم، واللام، والواو، والنون.

وقد ذكرها الشيخ الجمزوري في التحفة فقال:

والشاني إدغام بستة أتَتْ في يرملون عندهُم قد ثَبَتَتْ أَقسامه: ينقسم الإدغام إلى قسمين:

(١) إدغام بغنة. (٢) إدغام بغير غنة.

وقال في ذلك الشيخ الجمزوري:

لكِنها قسمانِ قسمُ يُدغَمَا فيه بغنةِ بينمُو عُلِمَا إِلا إِذَا كَانَا بِكلمةِ فَلا تُدغَمُ كَدُنيا ثُمَّ صِنْوَانِ تَلَا وَاللهِ وَالرَّا ثُمُّ صَنْوَانِ تَلَا وَالسَّا وَالرَّا ثُمُّ كَوُرَنَّهُ وَالشَّا ثُمُّ كَوُرَنَّهُ

أولا: الإدغام بغنة:

يختص هذا الإدغام بأربعة أحرف من حروف (يرملون) مجموعة في كلمة «ينمو» أو كلمة «يومن».

شرط الإدغام: أن يكون من كلمتين مع النون الساكنة أي تكون النون الساكنة آخر الكلمة الثانية نحو: ﴿مَن الساكنة آخر الكلمة الأولى وحرف الإدغام في أول الكلمة الثانية نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ ﴾ - ﴿مِن وَالِه ﴾ ومع التنوين ولا يكون أبدًا إلا من كلمتين نحو: ﴿مَلِكَا نُقَائِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ - ﴿فِي كِتَبِ

<sup>(</sup>١) النشر لابن الجزري جـ١ ص٢٧٤.

مُبِينِ وأيضًا مع نون التوكيد الخفيفة الملحقة بالتنوين نحو: ﴿وَلَيَكُونَا مِنَ الْصَافِينِ وَاللَّهُ وَلَيَكُونًا مِنَ السّرط وجب الإدغام إلا في موضعين في القرآن وهما: ﴿وِيسَ وَالقُرْءَانِ وَ وَهُنَ وَالْقَلْمِ ﴾، فالحكم هنا الإظهار مراعاة للرواية عن حفص من طريق الشاطبية فهذا «إظهار رواية»، أما إذا وقع حرف الإدغام مع النون الساكنة في كلمة واحدة وجب الإظهار، وسُمي إظهارًا مطلقًا.

فالإظهار المطلق: هو أن يقع بعد النون الساكنة ياء أو واو في كلمة واحدة، ولم يقعا في القرآن إلا في أربع كلمات: ﴿الدُّنْيَا ﴾ ﴿ بُنْيَكُنُ ﴾ ﴿ وَمِنْوَانُ ﴾ ﴿ ﴿ قِنْوَانُ ﴾ .

سببه: تظهر النون عند هذين الحرفين لئلا يلتبس بالمضاعف وهو ما تكرر أحد أصوله مثل: «صوّان»، «الدُّيًا» لو أدغمت فلم يفرق السامع بين ما أصله النون وما أصله التضعيف، وكذلك للمحافظة على المعنى إذ لو أُدغمت لأعطت معنى آخر. لماذا سمي مطلقًا؟ لعدم تقييده بحلقي، أو شفوي، أو قمري، فمن ذلك يمكننا القول بأن أنواع الإظهار خمسة :

- (١) إظهار حلقي. (٢) إظهار شفوي.
- (٣) إظهار قمري. وسيأتي ذكره في اللامات السواكن.
  - (٤) إظهار مطلق. (٥) إظهار رواية.

تتمة: أظهر حفص النون من ﴿ يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ و ﴿ تَ وَٱلْقَائِمِ ﴾ من طريق الشاطبية، استثناء من القاعدة وكان واجبًا إدغامُها لأنهما من كلمتين، وأدغم النون في الميم من ﴿ طَسَمَ ﴾ وكان حقها الإظهار؛ لأنهما في كلمة واحدة، ولكن سبب الإظهار في الأولين مراعاة للانفصال الحكمي؛ لأن النون فيهما وإن اتصلت بما بعدها لفظًا في حالة الوصل فهي منفصلة حكمًا؛ وذلك لأن كلا من ﴿ يَسَ ﴾ (ياسين » ﴿ نَ ﴾ (نون » ، اسمان لسورتين، والنون فيهما حرف محاء. وحروف الهجاء حكمها الإظهار أو الانفصال الحكمي؛ بأن تنفصل بعضها عن بعض، فتظهر وصلًا كما تظهر وقفًا، والواو حرف عطف ولا يصح

الربط بينهما بالإدغام (١).

أما ﴿طَسَمَ ﴾ فوجه الإدغام فيها مراعاةً للاتصال في الرسم واللفظ ليتأتى معه التخفيف بالإدغام، ولعدم صحة الوقف عليها لأنها كالكلمة الواحدة · والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة، والعبرة في كل ذلك بالرواية.

سبب إدغام النون الساكنة مع حروف «ينمو»:

- (١) التماثل مع النون.
- (۲) التجانس مع الميم في مخرج الغنة وفي جميع الصفات، وكذلك التقارب النسبي في المخرج (۲).
- (٣) التقارب النسبي مع الواو والياء في المخرج، وكذلك التقارب في الصفة، فكما ذكرنا من قبل إذا كان الحرفان من عضو واحد وفصل بينهما أكثر من مخرج، أو كانا من عضوين مختلفين، فإن المسوع للإدغام يكون التقارب النسبي.

وقال بعضهم: لما كانت الواو تخرج من مخرج الميم أُدغمت النون فيها كما أُدغمت في الميم ثم أُدغمت في الياء لشبهها بالواو التي تشبه الميم.

#### كيفية الإدغام:

إذا كان الحرفان متماثلين: فيدغم الأول في الثاني نحو: ﴿مِن نَصِيرٍ ﴾. أما إذا كانا متقاربين أو متجانسين: فيتم قلب الحرف الأول حرفًا مماثلا للثاني، ثم يتم الإدغام، فمثلًا: ﴿مِن وَلِيّ ﴾ يتم قلب النون واوًا، ثم تدغم الواو الأولى في الثانية، وكذلك في التنوين، فينتقل مخرجهما من طرف اللسان إلى مخرج المدغم فيه نفسه من حروف (ينمو) مع الإتيان بالغنة من الخيشوم.

<sup>(</sup>١) قرأ حفص بالإدغام فيهما في وجه من طيبة النشر فلا استثناء حينئذ من القاعدة، وذلك مراعاة للاتصال بين النون والواو لفظا، وتقاربهما في المخرج، ولكن لا يجوز القراءة بهذا الوجه لوجود أحكام أخرى مرتبة على هذا الإدغام والإخلال بشيء منها يعد كذبًا في الرواية.

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱٦۸ .

#### أمثلة الإدغام بغنة:

| مع التنوين                                    | مع النون                           | حرف الإدغام |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| ﴿وُجُونٌ يَوْمَهِدِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ﴾  | ﴿ مَن يُعلِع – مَن يَعْمَلُ ﴾      | الياء       |
| ﴿أَنْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ -شَنْوِ نُكُرٍ﴾        | ﴿ لَن نَدَخُلَهَا - مِن نِعْمَةِ ﴾ | النون       |
| ﴿ صُحُفًا مُطَهَّرَةً - قَوَّمٌ مُسْدِفُونَ ﴾ | ﴿وِمِن مَّآوِ – مِن مَّالِ﴾        | الميم       |
| ﴿وَوَالِدِوْمَا وَلَدَ -وَلِيْ وَلَا نَصِيرٍ﴾ | ﴿وِين وَالِ − بِن وَاقِب﴾          | الواو       |

# ثانيًا: الإدغام بغير غنة:

تدغم النون الساكنة والتنوين مع اللام والراء بغير غنة فيدغمان فيهما إدغامًا كاملا إلا في نون ﴿مَنّ رَاقِ﴾ لحفص من طريق الشاطبية فيمتنع الإدغام لوجوب السكت ١٦٠ فتدخل النون في اللام والراء إدخالا كاملا ولا يبقى منها شيء؛ لإدغام مخرجي النون اللساني والخيشومي فيهما، أي تقلب النون إلى لام أو راء ثم تدغم فيهما.

سبب الإدغام: التقارب على مذهب الجمهور، والتجانس على مذهب الفراء الذي يعتبر مخرج النون واللام والراء مخرجًا واحدًا، وسبب حذف الغنة فيهما هو المبالغة في التخفيف.

### أمثلة الإدغام بغير غنة:

| مع التنوين                                  | مع النون                             | حرف الإدغام |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| ﴿ مَالَا لَّبُدًا﴾ ﴿ مُدًى لِلنَّفِينَ ﴾    | ﴿مِن لَدُنَّهُ ﴾ ﴿أَن لَّن نَتُولَ ﴾ | اللام       |
| ﴿غَفُورٌ تَحِيدٌ﴾﴿إِنْ عِيشَةِ زَامِنِيَةٍ﴾ | ﴿مِن رَّبِهِمْ﴾ ﴿مِن زَسُولِ﴾        | الراء       |

 <sup>(</sup>١) يوجد من طرق حقص إدغام النون الساكنة والتنوين بغنه مع اللام والراء من كتاب الكامل للإمام يوسف بن علي الهذلي.

أنواع الإدغام من حيث كماله ونقصانه:

ينقسم الإدغام إلى نوعين:

(٧) إدغام ناقص.

(١) إدغام كامل.

(۱) الإدغام الكامل (۱): هو ذهاب ذات الحرف وصفته معًا، وهذا يكون مع اللام والراء لكمال التشديد فيهما وذلك باتفاق العلماء، ومع النون والميم بخلاف.

وقد اختلف العلماء في إدغام النون الساكنة والتنوين مع «النون والميم»، قال البعض: إنه إدغام كامل وإن الغنة الموجودة هي غنة المدغم فيه «النون والميم» وهذا هو رأي الجمهور وعليه ضبط المصاحف بوضع شدة على النون والميم، وقال البعض الآخر في الميم: إن الغنة هي غنة المدغم، أي النون والتنوين، فيكون الإدغام ناقصًا. ولكن الصحيح هو الرأي الأول؛ لأن النون الساكنة والتنوين يقلبان ميمًا عند إدغامهما في الميم.

علامته في المصحف: وضع الشدة على المدغم فيه.

(٢) الإدغام الناقص: وهو ذهاب ذات الحرف وبقاء صفته وهي هنا الغنة وذلك عند الواو والياء، أما إذا قرئ بترك الغنة فهي رواية خلف عن حمزة فيكون الإدغام كاملًا لاستكمال التشديد ولذهاب ذات الحرف وصفته معًا.

علامته في المصحف: عدم وضع الشدة على المدغم فيه ذلك لأنه غير مستكمل التشديد لبقاء الغنة في المدغم، فهو بمنزلة صفة الإطباق الباقية مع الطاء عند إدغام كلمة ﴿بَسَطتَ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هداية القاري بتصرف ص:١٦٥.

#### «أسئلة»

- (١) عرف الإدغام لغة واصطلاحًا واذكر حروفه.
  - (٢) اذكر أسباب الإدغام وشرطه مع النون.
- (٣) عرف الإظهار المطلق واذكر سبب تسميته وسبب إظهار النون في كلماته.
- (٤) اذكر أقسام الإدغام من حيث كماله ونقصانه واذكر حروفه وعلامته في المصحف مع ذكر أمثلة.
- استخرج من الآيات الآتية الإدغام وبين نوعه وحكمه من حيث الكمال والنقصان:
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ الْحَالِمِن خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ قُلْ لَئُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكِلِمَاتِ رَقِ لَنَفِدَ ٱلْبَحَرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَقِى وَلَوْ حِثْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًا ﴿ أَنْ تُكُمِنُ اللّهِ كُمْ إِلَٰهٌ وَرَقِيَّا فَهَن كَانَ يَرْجُوا لِقَالَةً اللّهُ عَمْلًا حَدَالًا حَدَادًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾ وَيَعْمَلُ عَمَلًا حَدَالًا حَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَمَدًا ﴾
- ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَائِينِ ﴾ ﴿ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴾.

# ثالثًا: الإقلاب

#### تعريفه:

لغة: القلب: هو التحويل أي: تحويل الشيء عن وجهه.

اصطلاحًا: قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا وإخفائها مع الغنة.

حروفه: حرف واحد فقط هو الباء.

فإذا وقعت الباء بعد النون الساكنة سواء من كلمة نحو: ﴿أَنْبِقَهُم ﴾ أو كلمتين نحو: ﴿وَعَلِيمٌ بِذَاتِ نحو: ﴿وَعَلِيمٌ بِذَاتِ نحو: ﴿وَعَلِيمٌ بِذَاتِ اللَّهُ دُورِ ﴾، أو بعد نون التوكيد الحفيفة الملحقة بالتنوين نحو: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴾، ولا ثاني لها؛ وجب قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ثم إخفاؤها مع مراعاة الغنة.

كيفيته: يتحقق الإقلاب بثلاث خطوات:

- (١) قلب النون الساكنة أو التنوين ميمًا خالصة لفظًا لا خطًا.
- (٢) إخفاء الميم عند الباء مع عدم إطباق أو «كز» الشفتين لكيلا تشتبه بالميم؛ المدغمة في مثلها؛ لأننا عندما نطبق الشفتين للنطق بالباء نطبق أيضًا للميم؛ لأن مخرجهما واحد فتظهر كالميم المشددة، بل يكفي تلامسهما تلامسًا خفيفًا.
- قال المرعشي (١<sup>)</sup>: الظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها كلية بل إضعافها وستر ذاتها بتقليل الاعتماد على مخرجها.
- (٣) إظهار الغنة مصاحبة للإخفاء لأنها صفة للميم ثم إطباق الشفتين بقوة للنطق بالباء.

سببه: لماذا قلبت النون الساكنة والتنوين ميمًا عند ملاقاتهما لحرف الباء؟ لأنه لم يحسن الإظهار لما فيه من الكلفة والثقل في النطق وذلك لاختلاف المخرج بين النون والباء، ولم يحسن الإدغام لاختلاف نوع المخرج واختلاف

<sup>(</sup>١) اجهد المقل؛ ص٥٥.

الصفات؛ فالنون حرف أغن متوسط والباء حرف غير أغن شديد، وكذلك لم يحسن الإخفاء كما لم يحسن الإظهار والإدغام لأنه بينهما، فلذلك أُبدلت النون والتنوين حرفًا يؤاخيها في الغنة والجهر ويؤاخي الباء في المخرج والجهر وهو حرف الميم، وبذلك أُمنت الكلفة الحاصلة من إظهار النون قبل الباء(١).

#### تنبيهات:

- (١) يجب الاحتراز من كز الشفتين مع إطباقهما بشدة لأن ذلك يولد غنة من الخيشوم إذا أُعُطيت زمنًا في النطق فتكون كالميم المشددة.
- (۲) عدم توسعة المسافة بين الشفتين فتظهر الغنة بعيدة عن مخرج الميم، بل
   تكون الشفتان في وضع التلامس الخفيف.
- (٣) يجب تأدية الغنة في وضع سكون الميم وخاصة إذا سبقها ضم نحو
   ﴿سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾.

#### أمثلته:

|     | مع التوين     | مع النون في كلمتين     | مع النون في كلمة                 | حرف الإقلاب |
|-----|---------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
| 4″, | ﴿سَعِيعٌ بَصِ | ﴿وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ﴾ | ﴿ أَنْبِتُونِ ﴾ ﴿ أَنْبَنَّنَا ﴾ | الباء       |

#### قال الشيخ الجمزوري:

والثالث الإقلاب عند الباءِ ميمًا بغنة مَعَ الإخفاء

#### «أسئلة»

- (١) عرف الإقلاب لغةً واصطلاحًا واذكر حروفه.
- (٢) ما سبب الإقلاب؟ ولماذا اختيرت الميم دون سائر الحروف؟
- (٣) هات أمثلة من عندك للإقلاب في كلمة وكلمتين مع النون الساكنة ومع التنوين.

<sup>(</sup>١) من وشرح التحفة للميهي، - نهاية القول المفيد ص١٦٤. بتصرف

# رابعًا: الإخفاء

تعريفه لغة: الستر. يقال: أخفيت الشيء أي: سترته عن الأعين.

اصطلاحًا: هو النطق بحرف ساكن على صفة بين الإظهار والإدغام عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين، ويسمى إخفاءً حقيقيًا.

حروفه: خمسة عشر حرفًا وهي الباقية بعد حروف الإظهار والإدغام والإقلاب.

جمعها الشيخ الجمزوري بقوله:

والرابغ الإخفاءُ عند الفاضلِ

من الحروفِ واجبٌ للفاضل في خمسةٍ من بعدِ عشرِ رَمزُهَا في كِلْم هذا البيتِ قدْ ضمنتُها صِفْ ذَا ثَنَا كُمْ جَادَ شخصٌ قد سَمَا دُم طيبًا زِدْ في تُقَى ضَغ ظَالمًا

حروفه: ص، ذ، ث، ك، ج، ش، ق، س، د، ط، ز، ف، ت، ض، ظ. سببه: أن هذه الحروف لم تقترب مخرجًا من النون والتنوين كقرب حروف الإدغام فتدغم، ولم تبتعد عن النون والتنوين كبعد حروف الحلق فتظهر؛ لذا تعين الإخفاء وكان على قدر قربها من النون والتنوين، فكلما قوي التقارب في المخرج أو في الصفة قرب إلى الإدغام، وكلما قل قرب إلى الإظهار.

قال الجعبري: وهو معنى قول غيره: «فما قربا منه كانا عنده أخفى مما بعدا عنه (١)

#### كيفيته:

(١) النطق بالنون الساكنة والتنوين غير مظهرين إظهارًا محضًا، ولا مدغمين إدغامًا محضًا ولكن بحالة وسط بين الإظهار والإدغام فالإظهار: إبقاء ذات الحرف وصفته معًا، والإدغام التام ذهابهما معًا والإخفاء هنا هو

<sup>(</sup>١) حاشية إتحاف فضلاء البشر ص١٤٧ والجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي الجعبري وسمي بذلك نسبة إلى مكان ولادته وهو قلعة جعبر قرب نهر الفرات، قرأ العلوم وتقدُّم في علم الْقـراَّءَات وشرح الشَّاطبية والرائية وألف التصانيف المختلفة في أنواع العلوم مات سنة ٧٣٧هـ.

ذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما التي هي الغنة (١) أداء الغنة من الخيشوم عند الحرف المخفى عنده مع تجافي اللسان عن مخرج النون؛ لأن النون تميل ميلا ظاهرًا إلى الحرف الذي يليها فتشم منه شيمًا لأن اللسان يقترب من مخرج هذا الحرف ولا يبيت فيه أثناء أداء الغنة. أو بمعنى آخر أن النون والتنوين لا يستقران في طرف اللسان، وهو مخرجهما الأصلي بل ينطق بهما قريبين من مخرج الحرف الذي يخفيان عنده مع الغنة من الخيشوم بدليل تفخيم الغنة عند حروف الاستعلاء.

(٣) عدم التشديد عند الإخفاء.

(٤) الغنة تتبع الحرف الذي بعدها تفخيمًا وترقيقًا، ويتناسب هذا مع درجة تفخيم الحرف ومرتبته؛ فهي في المفتوح الذي بعده ألف أقوى من المفتوح فقط... وهكذا، وسبق أن ذكرنا هذا عند الكلام عن حروف الاستعلاء.

#### الفرق بين الإدغام والإخفاء:

- (١) الإخفاء لا تشديد فيه بخلاف الإدغام ففيه التشديد عندما يكون كاملا.
- (٢) الإخفاء يكون عند الحرف المخفى عنده، والإدغام يكون في الحرف المدغم فيه
   تقول: أدغمت النون في اللام لا عندها وتقول أخفيت النون عند الدال لا
   فيها.
- (٣) الإخفاء يكون من كلمة أو كلمتين أما الإدغام لا يكون إلا من كلمتين.
   مراتب الإخفاء: وهي ثلاث مراتب:
- (۱) أعلى درجات الإخفاء: عند (الطاء والدال والتاء) لقرب مخرجها من مخرج النون، فكلما قرب مخرج الحرف من النون كلما زادت درجة الإخفاء، فالمخفي من النون عند هذه الحروف أكثر من الباقي منها فيكون الإخفاء قريبًا من الإدغام، فغنتها تكون أكثر ظهورًا، ويكون وضع اللسان

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص١٦٥.

- بعيدًا تمامًا عن مخرج النون والا-- العلى مخرج الخيشوم كلية.
- (۲) أدنى درجات الإخفاء: عند (القاف والكاف) لبعد مخرجهما عن مخرج النون، فيكون الإخفاء قريبًا من الإظهار، فتكون غنتها أقل ظهورًا.
- (٣) أوسطها: عند الأحرف العشرة الباقية لعدم قربها الشديد من النون وعدم
   بعدها الشديد عنها فيكون في درجة متوسطة.

#### تنبيهات:

- (۱) يجب الاحتراز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون (۱۰) ، فتكون كالمظهرة، وطريق الحلاص من ذلك أن يجافي اللسان الثنايا العليا بأن يبتعد عن مخرج النون وهذا يضبط بالمشافهة.
- (٢) يجب على القارئ أن يحترز من المد عند إخفاء النون وذلك بأن يشبع الضمة قبلها أو الكسرة أو الفتحة فيتولد بذلك حرف مد نحو (٢): وكنتم فينطقها «كونتم» وكذلك وعنكم في فيتولد من الفتحة ألف ينطقها «عانكم» وأيضًا وعند قوله وأيضًا وأيضًا وعند قوله وإنّ الكسرة ياء فينطقها «مينكم». أو عند قوله وإنّ الذين فمط الكسرة فتصبح ياء فينطقها «إين الذين».
- (٣) يجب على القارئ الماهر أن يظهر عند تلاوته الفرق بين الإخفاء عند (ق، ك) والإخفاء عند (د، ت، ط).

<sup>(</sup>١)، (٢) إتحاف فضلاء البشر ص١٤٧ بتصرف.

أمثلته:

| مع التنوين                | مع النون في كلمتين   | مع النون في كلمة       | حرف الأخفاء | عدد الأحرف |
|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|
| ﴿عَسُلًا صَلِمًا﴾         | ﴿ وَلَعَن صَدَرُ ﴾   | ﴿أَنْصَارًا﴾           | الصاد       | ١.         |
| ﴿وَكِيلًا ذُرِّبَةً﴾      | ﴿مِن ذَهَبِ﴾         | ﴿ لِيُهُ بِنَدِدَ﴾     | الذال       | ۲          |
| ﴿أَزُورَجُا ثَلَثَةُ ﴾    | ﴿ فَكُن ثَقُلَتُ ﴾   | ﴿وَالْأَنْثَىٰ﴾        | الثاء       | ٣          |
| ﴿ كِرَامًا كَيْبِينَ ﴾    | ﴿مَن كِنَتُ كَيْمُ ﴾ | <b>€</b> Ý£ÚÍ <b>﴾</b> | الكاف       | ٤          |
| ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلَيْكَا ﴾ | ﴿وَإِن جَنَحُواۗ﴾    | ﴿ أَنِيَتُنَا﴾         | الجيم       | ٥          |
| ﴿عِلْمِ شَيْئًا﴾          | ﴿فَمَن شَهِدَ﴾       | ﴿وَيُنشِئُ﴾            | الشين       | ٦          |
| ﴿ بِتَابِعُ فِيلَنَهُمْ ﴾ | ﴿مِن قَرَادِ﴾        | ﴿ وَيَنقَلِبُ ﴾        | القاف       | ٧          |
| ﴿ وَرَجُلًا سَلَمُنَّا ﴾  | ﴿ أَن سَيَّكُونُ ﴾   | ﴿ ٱلْإِنْسَانُ ﴾       | السين       | ٨          |
| ﴿عَكَمَلًا دُونَ﴾         | ﴿ مِن دَآبَتَةِ ﴾    | ﴿أَندَادًا﴾            | الدال       | ٩          |
| ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾     | ﴿وَمِن طِينِ﴾        | ﴿ يَعِلْقُ﴾            | الطاء       | ١٠         |
| ﴿نَفْسًا زَّكِيَّةً ﴾     |                      | ﴿أَنزَكُنهُ ﴾          | الزاي       | 11         |
| ﴿ خَلِدًا فِيهَا ﴾        | ﴿مِن فَضَيْلِهِ ﴾    | ﴿يُنفِقُ﴾              | الفاء       | 17         |
| ﴿جَنَّنَ تَجْرِي﴾         | ﴿ وَمَن تَابَ ﴾      | ﴿ڪُنتُم﴾               | التاء       | 17         |
| ﴿ وَكُلَّا مُنَّرَبْنَا ﴾ | 1                    | ﴿مَنفُودٍ ﴾            | الضاد       | 11         |
| ﴿ طِلْلًا طَلِيلًا ﴾ `    | ﴿ يَن ظَهِيرٍ ﴾      | ﴿ٱنطُرَ﴾               | الظاء       | 10         |

ملاحظة: جميع حروف الهجاء تقع بعد النون الساكنة والتنوين ما عدا حروف المد الثلاثة لأنها سواكن ولا يجتمع ساكنان في اللغة حال الوصل إلا لو كان الأول حرف مد.

س: لماذا سمى إخفاء حقيقيًا؟

- (١) لتحقق انعدام النون عند حرف الإخفاء وبقاء صفتها فقط وهي الغنة، دليلا عليها.
  - (٢) لاتفاق العلماء على تسميته بذلك.

#### «أسئلة»

- (١) اذكر مخرج النون الساكنة المظهرة، والمشددة، والمدغمة في حروف (يرملون) والنون المخفاة.
  - (٢) ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ اذكر أمثلة لهما.
    - (٣) ما هو الإظهار الحلقي والإظهار المطلق؟ مَثُل لِكُل.
- (٤) اذكر الحكم التجويدي لكل من الكلمات الآتية: ﴿مَن يَعْمَلُ﴾ ﴿ عَفُورٌ وَمِن يَزْقِ﴾ ﴿عَفُورٌ وَعَفُورٌ وَعِيدٌ ﴾ ﴿عَفُورٌ وَعَيْرُ ﴾ ﴿ عَفُورٌ وَعَيْرُ ﴾ ﴿ عَفُورٌ وَعَيْرُ ﴾ ﴿ عَفُورٌ وَعَيْرُ ﴾ .
  - (a) ما هو الإخفاء؟ وما سببه؟ وما حروفه؟ ولماذا سمى إخفاء حقيقيًّا؟
- (٦) ما الفرق بين الإخفاء والإدغام؟ اذكر مراتب الإخفاء، ومثل له بستة أمثلة.

#### الفصل الثالث

# أحكام الميم الساكنة

#### التعريف:

هي الميم الساكنة التي لا حركة لها، وسكونها ثابت وصلًا ووقفًا، وتكون أصلية، أو زائدة، في وسط الكلمة، أو متطرفة.

شرح التعريف: الميم المقصودة هنا هي الميم الخالية من الحركة، فإما أن تكون مُعَراة نحو: ﴿وَلَكُمْ مَمَا كَسَبْتُمُ ﴾ أو عليها علامة السكون وهي رأس الحاء برسم المصحف نحو: ﴿أَنْعَمْتَ﴾ ﴿ لَكُمْ فِيهَا﴾.

# \* ليست المتحركة:

نحـو: ﴿مَقَالِيدُ﴾ ولا المشددة نحو: ﴿فَتَمَّ مِيقَنتُ﴾ - ﴿لَمَّا سَمِعُوا﴾.

\* ولا المتحركة بحركة عارضة لالتقاء الساكنين:

نحو: ﴿ فَرِ ٱلَّيْلَ ﴾ - ﴿ أَمِ آزَنَابُوا ﴾ - ﴿ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيبَامُ ﴾.

\* ولا الساكنة سكونا عارضًا للوقف:

نحو:﴿عَلِيدُ حَكِيدٌ﴾-﴿سَمِيعُ عَلِيدٌ﴾.

\* وتأتي أصلية في الأسماء:

نحو: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ ﴾ والأفعال نحو ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ ﴾ - ﴿ وَرُبُ

والحروف نحو: ﴿أَمْهُ - ﴿لَمْهُ.

# وتأتي زائدة وتكون في ميم الجمع:

نحو: ﴿وَلَهُمْ فِيهَآ﴾- ﴿عَلَيْكُمْ ٱنْسُكُمْ ۗ﴾.

وتقع قبل حروف الهجاء إلا حروف المد الثلاثة؛ لأنها ساكنة ولا بد أن تسبقها حركة مجانسة لها، ولا يجتمع ساكنان في اللغة، ولا تقع قبل همزة الوصل لأنها تتحرك لالتقاء الساكنين نحو ﴿عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ﴾.

قال الجمزوري في التحفة:

والميمُ إن تَسكُن تَجِي قَبْل الهِجَا لاَ أَلَـفِ لَـينةِ لِــذِي الحِجَـا وذكر ألف اللين ولم يذكر أختيها لأن الألف لا تأتي إلا ساكنة، وما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا، أما الواو والياء فتأتيان ساكنتين أو متحركتين ففي حالة تحركهما يمكن أن تقعا بعد الميم.

أحكامها:

وللميم الساكنة ثلاثة أحكام:

وقد أشار إليها العلامة الجمزوري في التحفة بقوله: أحكامُها ثَلاثةٌ لِمَنْ ضَبَطْ إخفاءُ ادغامٌ وإظهارٌ فَقَطْ

\* \* \*

#### أولا: الإخفاء الشفوي:

وحروفه: وله حرف واحد وهو (الباء).

إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة «ولا يكون إلا من كلمتين» جاز إخفاء الميم الساكنة عندها مع الغنة ويسمى إخفاء شفويًّا وهو الذي اختاره أبوعمرو الداني وعليه أهل الأداء بمصر والشام.

أمثلته: ﴿ أَم بِظَنهِرِ ﴾ - ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ ﴾ - ﴿ يَوْمَ هُم بَدِزُونَ ﴾ .

وأشار صاحب التحفة إلى الإخفاء الشفوي بقوله:

فالأوَّلُ الإِحفَاءُ عِندَ الباءِ وَسَمِّهِ الشَّفويُّ للقُرَّاءِ وَاللَّهِ السَّفويُّ لللَّهُرَّاءِ وقال الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية:

الميمَ إِنْ تَسكُن بِغُنْةٍ لَدَى بَاءِ على المُختارِ مِنْ أَهلِ الأَدَا لَمَاذا سمي إخفاء شفويًا؟

سُمي إخفاء: لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء.

وسُمي شفويًا: لخروج الميم والباء من الشفتين.

وسببه : لما بين الميم والباء من التجانس واتحادهما في المخرج، وتقاربهما في الصفات. قال ابن المجزري في النشر (١٠):

هوذهب جماعة إلى إظهار الميم عند الباء من غير غنة وهو اختيار مكي القيسي وغيره وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر بلاد المشارقة».

ثم قال: «والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب». والإخفاء هو الذي عليه العمل الآن وهو ما قرأت به على جميع مشايخي.

الفرق بين الإقلاب والإخفاء الشفوى:

أنهما يتفقان في المخرج والنطق ويختلفان في الآتي: –

- (١) في الإقلاب: الميم ليست أصلية، بل منقلبة أما في الإخفاء الشفوي: فهي أصلية.
- (۲) اختلف العلماء في الإخفاء الشفوي، فبعضهم قال بالإخفاء مع الغنة وقال
   آخرون: بالإظهار ولكن الإقلاب لا خلاف فيه.

الفرق بين الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي:

- (۱) في حالة الإخفاء الحقيقي مع النون الساكنة فإنه يتحقق إعدام تام لجسم النون وإبقاء صفتها، وهي الغنة. ولكن في حالة الإخفاء الشفوي والإقلاب لا يعدم جسم الميم تمامًا وذلك لقربها من الباء مخرجًا.
- (٢) الإخفاء الحقيقي لم يختلف فيه العلماء أما الإخفاء الشفوي فاختُلِفَ فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النشر لابن الجزري جـ١ ص٢٢٢.

# ثانيًا: الإدغام الصغير

# حروفه: وله حرف واحد هو الميم:

فإذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة سواء في كلمة أو كلمتين وجب الإدغام وسمي إدغام متماثلين صفير مع الغنة.

وأمثلته من كَلَمَة نَحُو: ﴿الْمَرَّ﴾ - ﴿الْتَصَّ﴾ - ﴿الْمَرَّ﴾. ومن كلمتين نحو: ﴿كَمَ مِن فِئَكَةٍ﴾ - ﴿خَلَقَ لَكُم مَّا فِي اَلْأَرْضِ﴾ -﴿أُم مَّنُ أَسَّكَسَ﴾.

# لماذا سُمي إدغام متماثلين صغير؟

فأما تسميته إدغامًا فلإدغام الميم الساكنة في الميم المتحركة بعدها وشمي متماثلين لأنهما حرفان اتحدا مخرجًا وصفة واسمًا ورسمًا.

أما تسميته بالصغير لأن الأول منهما ساكن والثاني متحرك، وكذلك لأنه لا يحتاج إلى عمل كثير إذ يتم إدخال الحرف الساكن في المتحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشددًا.

# ثالثا: الإظهار الشفوي

حروفه: بقية الحروف الهجائية بعد إسقاط الباء والميم أي ستة وعشرون حرفًا، فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة أو كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارًا شفويًّا وهو بغير غنة ظاهرة.

لماذا شمي إظهارًا شفويًّا؟

سُمي إظهارًا: لأن الميم الساكنة تظهر عند ملاقاتها للحروف الستة والعشرين أما تسميته شفويًا: فلأن الميم الساكنة «وهي الحرف المظهر» تخرج من الشفتين فَنُسِبَ الإظهار إليها؛ لأن مخرجها محدد، ولم ينسب الإظهار إلى الحروف الستة والعشرين؛ لأن مخرجها غير محصور في مخرج معين، إذ الحروف الستة والعشرين؛ لأن مخرجها غير محصور في مخرج معين، إذ بعضها يخرج من الحلق، وبعضها من اللسان، وبعضها من الشفتين.

هذا بخلاف الإظهار الحلقي فإنه نُسِبَ إلى مخرج الحروف التي تظهر عندها النون والتنوين وذلك لانحصارها في مخرج محدد وهو الحلق<sup>(۱)</sup>.

قال صاحب التحفة:

والنَّالَثُ الْإِظْهَارُ في البَقيَّة مِنْ أَحرفِ وسَمِّها شَفْوِيَّه سبب الإظهار الشفوي عند هذه الحروف:

هو تباعد الميم الساكنة في المخرج والصفة عن أكثر هذه الحروف وهنا يظهر سؤال:

لماذا لم تدغم الميم في الواو والفاء برغم تقاربها مع الفاء وتجانسها مع الواو بل يكون الإظهار فيهما أشد من بقية الحروف؟

قال صاحب نهاية القول المفيد<sup>(٢)</sup>: إن الميم لا تدغم في مقاربها وهي الفاء من أجل الغنة التي فيها، فلو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخلالا وإجحافًا بها، فأُظهِرت، وكذلك لقوة الميم وضعف الفاء ولا يدغم القوي في الضعيف.

<sup>(</sup>١) غاية المريد ص:٧٧.

<sup>(</sup>۲) نهاية القول المفيد ص١٢٨.

ولا تدغم في الواو برغم التجانس في المخرج للتفرقة بينها وبين النون الساكنة المدغمة في الواو وحوفًا من اللبس فلا يعرف هل هي ميم أم نون لذا كان إظهارها شديدًا حوفًا من الإدغام.

#### تنبيه:

عند إظهار الميم لدى الواو والفاء احذر من السكت عليها خوفًا من الإخفاء، فعند الوقف على الميم وإعطائها زمنًا قليلا تظهر الغنة وهذا لا يجوز بل يجب إظهارها بدون سكت أو مط يظهر غنتها.

ولقد أشار ابن الجزري لحكم الإظهار فقال:

وأَظهِرَنْهَا عند بِاقي الأَحرفِ وَاخذَرْ لَدى واوِ وَفَا أَنْ تَخْتَفِي فَائدة: أقصر آية جمعت أحكام الميم الساكنة هي الآية ١٩ من سورة يس ﴿ قَالُوا طَا يُرْكُم مَّعَكُمُ ۚ أَيِن ذُكِ رَزُر بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾.

وأقصر آية جمعت أحكامها مع محترزاتها مع الفاء والواو الآية ١٥٥ سورة النساء ﴿ فَهِمَا نَقَضِهُم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِثَايَتِ ٱللّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِم قُلُوبُنَا عُلْفُأ بَلَ طَبَعَ ٱللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾. وقولِهِم قُلُا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾. أمثلة حروف الإظهار مع الميم والتي لا تأتي إلا في كلمتين (١٠٠):

| المثال                          | حرف الإظهار | المثال                          | حرف الإظهار |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| ﴿أَمْ خُلِنُوا ﴾                | (٥) الخاء   | ﴿وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدُا﴾    | (١) الجيم   |
| ﴿وَهُمْ صَلَيْحُرُونَ﴾          | (٦) الصاد   | ﴿ وَٱلْبَعَنَّهُمْ ذُرِّينَهُمْ | (٢) الذال   |
| ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ | (٧) الغين   | ﴿وَهُمْ ظَلِلْمُونَ﴾            | (٣) الظاء   |
| ﴿بَلَّ هُمْمَ قَوْمٌ ۗ﴾         | (٨) القاف   | ﴿وَمُمْ نَدِحُونَ﴾              | (٤) الفاء   |

<sup>(</sup>١) العميد ص: ٣٧.

أمثلة حروف الإظهار مع الميم، والتي تأتي في كلمة أو كلمتين:

| مثاله في كلمتين                        | مثاله في كلمة        | حرف الإظهار |
|----------------------------------------|----------------------|-------------|
| ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                | ﴿ الظمآن             | (٩) الهمزة  |
| ﴿رَجِعُكُمْ أَيْرً                     | ﴿ أَشَالُكُمْ ﴾      | (۱۰) الناء  |
| ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ﴾                 | ﴿ وَأَمْدُدْنَكُمْ ﴾ | (۱۱) الدال  |
| <b>﴿</b> أَمْ زَاغَتُ <b>﴾</b>         | ﴿إِلَّا رَمَزُّا﴾    | (۱۲) الزاي  |
| ﴿لَهُمْ شَرَابٌ﴾                       | ﴿ أَمْشَاجٍ ﴾        | (۱۳) الشين  |
| ﴿مُشَهُمْ طَلَيْكُ﴾                    | ﴿ وَأَمْطُرْنَا ﴾    | (١٤) الطاء  |
| ﴿ إِنْ كُمْ كِنَابًا                   | ﴿نَتَكُنُ            | (١٥) الكاف  |
| ﴿ مُنْسَنَهُمْ نَفْحَنَّهُ ﴾           | ﴿ أَشَا ﴾            | (١٦) النون  |
| ﴿حِسَابُهُمْ وَهُمْ﴾                   | ﴿ أَمَوَاتًا ﴾       | (۱۷) الواو  |
| ﴿ أَمَّ نَعُولُونَ ﴾                   | ﴿أَنْعَنْتَ﴾         | (۱۸) التاء  |
| ﴿أَمْ حَسِبَ﴾                          | ﴿يَمْنَيُ            | (١٩) الحاء  |
| ﴿ زَبُّ كُورَتِ ﴾                      | ﴿أَمْرَا﴾            | (۲۰) الراء  |
| ﴿ فَوَفَكُمْ سَنِعَ مَلَرَّآيِقَ ﴾     | ﴿نُسُونَ﴾            | (۲۱) السين  |
| ﴿ ٱلْغَوَا مَانِكَةً مُرْ مَنَالِينَ ﴾ | ﴿وَامْعَنُوا﴾        | (۲۲) الضاد  |
| ﴿ مُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ ﴾                | ﴿ أَنْمَا آءُمْرُ ﴾  | (۲۳) العين  |
| ﴿ أَمْ يَسْهُ                          | ﴿وَأُمْنِلِ﴾         | (٤٢) اللام  |
| ﴿ رُحَنَكُمْ مَناكِ                    | ﴿ يَمْهَدُونَ ﴾      | (۲۵) الهاء  |
| ﴿أَمْ يُرِيدُونَ﴾                      | ﴿عُنَيْ﴾             | (۲٦) الياء  |

## حكم النون والميم المشددتين

#### تعريف الحرف المشدد:

الحرف المشدد: منه ما يكون أصله حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك فيدغم الساكن في المتحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا كالثاني مشددًا، ومنه ما لا يكون أصله حرفين وإنما هو يشدد في اللفظ كما يشدد في الوزن إذ إن التشديد لا يستلزم الإدغام فبعض الكلمات فيها تشديد وليس سببه الإدغام بل ثابت في أصل وضعه نحو: ﴿أَنَّهُ - ﴿كَأَنَّهُ ويطلق على النون والميم المشددتين حرف غنة مشدد.

حكمه: وجوب الغنة الظاهرة فيهما بمقدار حركتين تقريبًا، أو زمنًا يضبط بالمشافهة.

وحرف الغنة المشدد قد يكون في كلمة نحو ﴿ أَنَّ ﴾ ﴿ الْجَنَّةَ ﴾ ، ﴿ وَاللَّم ﴾ . واليم ﴾ . وقد يكون من كلمتين إذا اجتمعتا نحو: ﴿ وَمَا لَمُم مِّن نَنْصِرِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَكُم مَّا كُسَبِّتُم اللَّه ﴾ . وإذا افترقتا عند الوقف على الأولى أو البدء بالثانية ذهب التشديد والغنة.

وقد تكلمنا عن الغنة ومخرجها ومراتبها عند الكلام عن الصفات فارجع إليها إن شئت.

#### «أسئلة»

- (١) عرف الميم الساكنة واذكر أحكامها مع ذكر الدليل من التحفة.
- (٢) عرف الإخفاء الشفوي واذكر الفرق بينه وبين الإقلاب والإخفاء الحقيقي.
- (٣) اذكر الحكم التجويدي في الكلمات الآتية: ﴿ كُمَّ مِن ﴾ ﴿ لَكُمْ مَن ﴾ ﴿ لَكُمْ مَن ﴾ ﴿ لَكُمْ مَن ﴾ ﴿ لَكُمْ مَن كُونُوا مِن اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا مِن اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا مَنْ اللَّهِ مَا لَمْ مَنْ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهِ مَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمْ مَنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمْ مَا لَمُ مَا لَمُمْ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُنْ مَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ مُنْ لَمْ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ لَمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ لَمُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ لَمُ مُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ مُنْ لَمُنْ لَمُ مُنْ لَمُ
  - (٤) ما الحمروف التي لا تقع بعد الميم الساكنة؟ ولماذا؟
    - (٥) لماذا سُمي إدغام متماثلين صغير؟ مثل له بمثالين.
- (٦) ما حكم الميم الساكنة إذا جاء بعدها واو أو فاء؟ ولماذا لم تدغم فيهما؟
   اذكر الدليل من التحفة ومن الجزرية.
- (٧) ما حروف الإظهار الشفوي؟ ولماذا سمي كذلك؟ وما سببه؟ هات مثالين له.

# الفصل الرابع

# حكم اللامات الساكنة

اللامات السواكن في القرآن الكريم على خمسة أنواع:

أولاً: لام التعريف «لام ال». ثانيًا: لام الفعل.

ثالثًا: لام الحرف.

خامسًا: لام الأمر

أولاً: لام التعريف «ال»:

تعريفها: هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء وبعدها اسم. سواء صح تجريدها عن هذا الاسم «كالشمس» و «الأرض»، أم لم يصح «كالتي» و «الذي» فزيادة «ال» في مثلها زيادة لازمة بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها.

حكم اللام التي لا يمكن تجريدها عن الكلمة (١).

(١) وجوب الإدغام إذا أتى بعدها لام: مثل: ﴿وَالَّذَانِ﴾، ﴿ اللَّذِينَ ﴾،
 ﴿ اللَّذِينَ ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ ﴾، ﴿ اللَّهُ ﴾.

(٢) وجوب الإظهار إذا أتى بعدها ياء أو همز مثل: ﴿وَالْيَسَعَ﴾، ﴿الْتَنَ﴾ وهي في هذه الأمثلة كلها لا تفارق الكلمة.

\* حكم لام «ال» التي يمكن تجريدها عن الكلمة، وتستقيم الكلمة بدونها:
 ولها حالتان بالنسبة لما يقع بعدها:

الأولى: الإظهار: وتسمى لامًا قمرية. الثانية: الإدغام: وتسمى لامًا شمسية. أولا: حالة الإظهار: «اللام القمرية»:

حروفها: تكون عند أربعة عشر حرفًا مجموعة في قول صاحب التحفة:

<sup>(</sup>١) غاية المريد ص: ٨٢.

"ابغ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ" «أي: ابغ حجًا مبرورًا وخاف من فساده أو إحباطه» وهي: الهمزة، الباء، الغين، الحاء، الجيم، الكاف، الواو، الخاء، الفاء، العين، القاف، الياء، الميم، الهاء.

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام «ال» وجب إظهارها ويسمى «إظهارًا قمريًّا» وتسمى اللام حينئذ «لامًا قمرية».

سبب التسمية: ذلك لظهورها عند النطق بكلمة ﴿ ٱلْقَدَمُ ثُم علبت هذه التسمية على كل اسم يماثله في ظهورها فيه، أو بجامع ظهور النجم مع القمر إذا شبهنا اللام بالنجم والأحرف الأربعة عشر بالقمر (١).

سبب الإظهار: هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج أغلب هذه الأحرف. الأمثلة:

| المثال          | حرف الإظهار القمري | المثال                  | حرف الإظهار القمري |
|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| ﴿ اَلْمَالُتُكُ | (٨) الخاء          | ﴿ ٱلأَوْلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ | (١) الهمزة         |
| ﴿ ٱلْفَشَاحُ ﴾  | (٩) الفاء          | ﴿ٱلْبَادِئ﴾             | (٢) الباء          |
| ﴿ الْعَلِيمُ ﴾  | (١٠) العين         | ﴿ ٱلْغَغُورُ ﴾          | (٣) الغين          |
| ﴿ٱلْتَهَادُ﴾    | (۱۱) القاف         | ﴿ ٱلْمَنَّ ﴾            | (٤) الحاء          |
| ﴿ ٱلْيَتِينَ ﴾  | (۱۲) الياء         | ﴿ ٱلْجَبَّادُ ﴾         | (٥) الجيم          |
| ﴿الْمُصَوِّرُ ﴾ | (١٣) الميم         | ﴿ الْكَبِيرُ ﴾          | (٦) الكاف          |
| ﴿ٱلْمُنَكَّ ﴾   | (١٤) الهاء         | ﴿ أَلُودُودُ ﴾          | (٧) الواو          |

وقد أشار صاحب التحفة إلى هذه الحالة فقال:

لِلامِ أَلْ حَالَانِ قَبْلَ الأَحرُفِ أُولاهُمَا إِظْهَارُهَا فَلْتَعرِفِ لِللهِ أَلْ حَالَانِ قَبْلَ الأَحرُفِ أُولاهُمَا إِظْهَارُهَا فَلْتَعرِفِ قَبِلَهُ قَبْلُهُ مِنْ إِبِعْ حَجُكَ وَخِفْ عَقِيمَهُ قَبْلُ

علامتها في المصحف: وضع علامة السكون على اللام، وهي في رسم المصحف كرأس الحاء: الموجودة فوق اللام مثلًا في قوله تعالى: ﴿ٱلْوَدُودُ﴾.

<sup>(</sup>١) (بيان جهد المقل؛ للمرعشي ص٦٠، وكتاب العميد ص: ٤٣.

ثانيًا: حالة الإدغام: «اللام الشمسية»:

حروفها: وهي تختص بالأربعة عشر حرفًا الباقية من حروف الهجاء. وتسمى اللام فيها باللام الشمسية.

وقد أشار إليها صاحب التحفة في أوائل حروف هذا البيت: طِبْ ثُمَّ صِلْ رحمًا تَقُرْ ضِفْ ذَا نِعَمْ ذَعْ شُوءَ ظَنَّ زُرْ شَرِيفًا لِلكَرَمْ

وهي الطاء، الثاء، الصاد، الراء، التاء، الضاد، الذال، النون، الدال، السين، الظاء، الزاي، الشين، اللام.

فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعد لام التعريف وجب إدغامها ويسمى الدغامًا شمسيًا».

علامتها في المصحف: خلو اللام من السكون ووضع شدة على الحرف الذي بعدها.

سبب تسميته بالإدغام الشمسي: لعدم ظهور اللام عند النطق بلفظ ﴿وَالشَّمْسِ ﴾ ثم غلبت هذه التسمية على كل اسم يماثلها في إدغامها فيه. أو بجامع عدم ظهور الشمس مع النجوم إذا شبهنا اللام بالنجم والأحرف الأربعة عشر بالشمس (١).

سبب الإدغام: التماثل مع اللام والتقارب مع أكثر الحروف الباقية. الأمثلة:

| المثال             | حروف الإدغام الشمسي | المثال                    | حرف الإدخام الشمسي |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| ﴿ النُّورِ ﴾       | (٨) النــون         | ﴿اللَّيْبَاتُ ﴾           | (١) الطاء          |
| ﴿ ٱلدُّعَآءَ ﴾     | (٩) الــدال         | ﴿ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾          | (٢) الشاء          |
| ﴿ السَّلَامَ ﴾     | (١٠) السين          | ﴿ ٱلْعَمَدُلِحَدْتِ ﴾     | (۳) الصاد          |
| ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾  | (١١) الظاء          | ﴿ ٱلرَّحِيدُ ﴾            | (٤) السراء         |
| ﴿وَالزَّيْتُونَ﴾   | (١٢) الــزاي        | ﴿النَّوَّابُ﴾             | (٥) التاء          |
| ﴿ ٱلشَّنِكِرِينَ ﴾ | (۱۳) الشيين         | ﴿ وَلَا ٱلصَّكَأَلَبِنَ ﴾ | (٦) الضاء          |
| ﴿ الَّتِدِ ﴾       | (١٤) السلام         | ﴿ وَالذَّكِينَ ﴾          | (٧) الـذال         |

<sup>(</sup>١) العميد ص: ٤٤ .

قال صاحب التحفة:

ثانيهما إدغامُها في أربع وعشرة أيضًا وَرمزُهَا فَعِ طب ثم صل رحمًا تفرضف ذا نعم دع سوءَ ظن زُرُ شريفًا للكرمُ واللام الأُولى سَمُهَا قَمْرِيةً واللامَ ٱلُاخْرَى سَمُهَا شَمْسِية

تصريف لفظ الجلالة:

لفظ الجلالة ﴿اللهُ ﴾ من اللامات الشمسية التي لا يمكن تجريدها عما بعدها مثل ﴿الَّذِي﴾

وتصريفه كالآتي:

أصل الكلمة «إله» دخلت عليه (ال) الشمسية فصار: ال إله.

ثم حذفت الهمزة الثانية تخفيفًا فصارت «ال له» ثم أدغمت لام ال في اللام الثانية للتماثل فصار: ﴿اللَّهُ ﴾.

\* ملحوظة: الألف من كلمة «إلاه» اتفقوا على حذفها رسمًا فتكتب له (١)

ثانيًا: لام الفعل:

تعريفها: هي اللام الساكنة الواقعة في فعل، سواء كان ماضيًا، أو مضارعًا، أو أمرًا متوسطة، أو متطرفة.

مثال: الفعل الماضي نحو: ﴿الْتَقَى﴾ - ﴿أَنزَلْنَاهُ﴾ - ﴿أَرَلْنَاهُ﴾ - ﴿أَرْسَلْنَا﴾ -﴿وَأَلْقَيْتُ﴾ - ﴿جَعَلْنَا﴾.

مثال: الفعل المضارع نحو: ﴿يَلْنَقِطُهُ﴾ ﴿يَتَوَكَّلُهُ ﴿ مِنْتَوَكَّلُهُ ﴿ مِلْنَفِتَ ﴾ ﴿ يَلْنَفِتَ ﴾ ﴿ وَلَنَفِتَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

مثال: الفعل الأمر نحو: ﴿وَأَلْقِ﴾ ﴿وَتَوَكَّلُ﴾ ﴿وَقَلَ﴾ ﴿وَقَلَهُ ﴿ وَقَالُهُ ﴿ وَفَاجُمَلَ ﴾. حكم لام الفعل: لها حالتان:

<sup>(</sup>١) هداية القارئ ص: ٢٠٦.

الإظهار.
 الإظهار.

(١) الإدغام: تدغم لام الفعل مطلقًا إذا وقع بعدها لام أو راء نحو: ﴿قُـل لَآ
 أَشْتَلُكُمْ ﴾ - ﴿قُل رَبِّ ﴾ - ﴿وَيَجْعَل لَكُرُ جَنَّتِ ﴾ - ﴿قُل لَكُرُ ﴾.

سبب الإدغام: التماثل مع اللام والتقارب بالنسبة للراء على مذهب الجمهور والتجانس على مذهب الفراء ومن تابعه.

 (٢) الإظهار: وتظهر لام الفعل مطلقًا إذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين الباقية.

# وعند إظهار لام الفعل يجب الاحتراز من ثلاثة أمور:

- (أ) إهمال بيان الإظهار في نحو جعلنا لأن اللسان يميل إلى الإدغام لقرب المخرجين.
  - (ب) الإفراط والتعسف في الإظهار يحرك اللام أو يقلقلها.
    - (ج) السكت على اللام لبيان الإظهار.

#### قال صاحب التحفة:

وَأَظهِرَنَ لاَمَ فِعْلِ مُطلقًا فِي نحوِ قُلْ نَعَمْ وَقُلْنا وَٱلْتَقَى فَائْدة: قد يسأل سائل لم أُدغمت لام التعريف الشمسية في النون في نحو ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ وأظهرت لام الفعل في نحو ﴿ قُلْ نَعَمَ ﴾؟

قيل: لأن هذا فعل قد أُعِلَّ بحذف عينه فلم يُعَلَّ ثانيًا بحذف لامه لئلا يصير في الكلمة إجحاف، إذ لم يبق منها إلا حرف واحد، و«ال» التعريف حرف زائد مبني على السكون لم يحذف منه شيء ولم يعل بشيء فلذلك أُدغِم.

فإن قيل: قد أجمعوا على إدغام ﴿قُل رَّيِّيٓ ﴾ والعلة واحدة؟

قيل لأن الراء حرف مكرر منحرف فيه شدة وتُقل، واللام ليست كذلك فجذب القوي (الراء) الضعيف (اللام) ثم أُدغم الضعيف في القوي على الأصل في ذلك، والنون أضعف من اللام لصفة الانحراف التي في اللام وهي صفة قوة والأصل ألا يدغم الأقوى في الأضعف. ألا ترى أن اللام إذا سكنت أُدغمت في اللام إذا سكنت أُدغمت في اللام إجماعًا وليس العكس، وأن النون إذا سكنت أُدغمت في اللام إجماعًا (١٠).

# قال الإمام ابن الجزري في المقدمة:

واحرِصْ على السكونِ في جعلْنا أنْعمْتَ والمغضُوبِ مَغْ ضَلَلْنَا ث**الثًا: حكم لام الحرف:** 

تعريفها: هي اللام الواقعة في حرفي ﴿ مَلَ ﴾ و﴿ بَل ﴾ فقط.

#### حكمها:

- (۱) وجـوب الإظهـار: إذا وقـع بعدها أي حرف من حروف الهجاء غير اللام والراء نحو: ﴿ هَلَ أُنْبَتْكُم ﴾ - ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ﴾ - ﴿ بَلَ فَعَلَمُ ﴾ - ﴿ بَلْ
   قَـالُوا ﴾ .
- (٢) وجوب الإدغام إجماعًا: إذا وقع بعدها لام أو راء إلا موضع ﴿ إِنَّ رَانَ ﴾ لسكتة حفص من طريق الشاطبية.
- \* واللام تقع بعد كلٍ من ﴿ مَلْ ﴾ و﴿ بَل ﴾ نحو: ﴿ مَل لَكُم ﴾ ﴿ بَل
   لَا يَخَافُونَ ﴾.
- ☀ والراء لا تقع إلا بعد ﴿بَل﴾ فقط نحو: ﴿بَل رَّفَعَهُ ﴾ ولم ترد الراء في
   القرآن الكريم بعد حرف هل.

سبب الإدغام: التماثل مع اللام، والتقارب مع الراء على مذهب الجمهور، والتجانس على مذهب الفراء ومن تابعه.

# رابعًا: حكم لام الاسم:

تعريفها: هي اللام الواقعة في الاسم، وهي أصلية من بنية الكلمة، وتكون دائمًا متوسطة.

أمثلتها: ﴿ أَلْسِنَنُكُمُ ﴾ - ﴿ وَأَلَوْنِكُو ﴾ - ﴿ سَنَسِيلَا ﴾ - ﴿ خَلْفَهُمْ ﴾ -

<sup>(</sup>١) التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ص١٥٤ بتصرف.

﴿مُلْجَنَّا﴾ - ﴿زِلْزَالْمَا﴾.

حكمها: وجوب الإظهار.

خامسًا: حكم لام الأمر:

تعريفها: هي اللام الساكنة الزائدة عن بنية الكلمة، والتي تدخل على الفعل المضارع فتحوله إلى صيغة الأمر، بشرط أن تكون مسبوقة بثم، أو الواو، أو الفاء. فإن لم تسبق بتلك الحروف كانت مكسورة مثل ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ مَن سَعَتِهِ مَن المُحتورة ويميز بينهما المعنى.

أمثلتها: ﴿ ثُمَّدَ لَيَقْضُوا ﴾ - ﴿ وَلَــيُونُوا ﴾ - ﴿ فَلْيَمَدُدُ ﴾ - ﴿ وَلَـيَطَوَّنُوا ﴾ - ﴿ وَلَـيَطَوَّنُوا ﴾ - ﴿ وَلْـيَطُوّنُوا ﴾ - ﴿ وَلْـيَطُوّنُوا ﴾ - ﴿ وَلْـيَطُونُوا ﴾ -

حكمها: وجوب الإظهار، وينطق بها ساكنة، وتأخذ زمن التوسط؛ إلا إذا بُدئ بها فتكسر.

تنبيه: حروف المد الثلاثة لا تقع بعد ولا قبل اللامات السواكن خشية التقاء الساكنين.

#### «أسئلة»

- (١) قارن بين اللامات السواكن من حيث التعريف والحكم.
  - (٢) اذكر كم حالة للام (ال) قبل حروف الهجاء.
- (٣) ما حكم اللام القمرية؟ وكم حرفًا تختص به؟ مثل بمثالين.
- (٤) ما حكم اللام الشمسية؟ وكم حرفًا تختص به؟ مثل بمثالين.
  - (٥) لماذا سمي إظهارًا قمريًّا وإدغامًا شمسيًّا؟ وما سبب كلُّ؟
- (٦) ما لام الفعل؟ وكم حالة لها قبل أحرف الهجاء؟ مثل لذلك.
- (٧) عرف لام الحرف ولام الاسم، واذكر حكمهما مع التمثيل لذلك.
  - (٨) عرف لام الأمر واذكر حكمها مع التمثيل.
- (٩) عين اللام الساكنة الواقعة في الكلمات الآتية وإذكر نوعها وحكمها:
   ﴿ اَلْتَعَى اَلْجُمْعَانِ ﴾ ﴿ وَالرَّحْبُ اَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ ﴿ وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ ﴾ ﴿ وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى اللّهِ ﴾ ﴿ فَلْمُ دَارُ السَّلَامِ ﴾ ﴿ فَلْ اللّهِ ﴾ ﴿ فَلْمَ مَارُ السَّلَامِ ﴾ ﴿ فَلْمَ مُونَ ﴾ ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفُحُوا ﴾ ﴿ وَلَيْ اللّهِ ﴾ ﴿ وَلَيْقَالُ مَل اللّهِ ﴾ ﴿ وَلَيْقَالُ مَل اللّهِ ﴾ ﴿ وَرَبَّالَنَهُ ﴾ .
   ثُكْرِمُونَ ﴾ ﴿ وَرَبَّالَنَهُ ﴾ .
  - (١٠) ما الفرق بين لام الأمر ولام الفعل؟
  - (١١) ما الفرق بين لام الاسم ولام التعريف؟



# البّائِي السِّاكِين

## المد والقصر

أولاً: تعريف المد:

لغة: هو الزيادة قال تعالى: ﴿وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَٰلِ وَبَنِينَ﴾.

اصطلاحًا: إطالة زمن الصوت بحرف المد واللين زيادة عن مقدار المد الطبيعي، عند وجود سبب.

ثانيًا: تعريف القصر:

لغة: معناه الحبس أو المنع – قال تعالى ﴿حُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي ٱلِخِيَامِ﴾ اصطلاحًا: إثبات حرف المدواللين من غير زيادة عن المدالطبيعي أي حركتين فقط لعدم وجود السبب.

ومعنى القصر هنا هو ترك الزيادة فوق حركتين لا ترك المد بالكلية، والمد هو ما زاد على ذلك.

والقصر هو الأصل؛ لأنه لا يحتاج إلى سبب، والمد فرع منه لاحتياجه إلى سبب.

ثالثًا: الدليل على المد من السنة:

الأصل في هذا الباب ما رواه الطبراني في معجمه وما نقله الإمام ابن المجزري في النشر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرئ رجلا فقرأ الرجل:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ مرسلة «أي مقصورة» فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله على فقال: كيف أقرأكها يا أبا عبدالرحمن؟ فقال أقرأنيها: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ﴾ فمدها ١٠

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. راجع السلسلة الصحيحة للألباني رقم ٢٢٣٠.

قال الإمام ابن الجزري: «وهذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب (١) رجال إسناده ثقات».

رابعًا: حروف المد وشروطها:

حروف المد ثلاثة وتسمى حروف مد ولين وذلك لحروجها بامتداد ولين من غير كلفة على اللسان لاتساع مخرجها.

وشروطها: أن يسبق حرف المدِّ حركةٌ مجانسةٌ له وذلك:

(١) أن يكون قبل الألف فتح وهي لا تكون إلا ساكنة نحو: ﴿قَالَ﴾ - ﴿وَحَالَ﴾.

(٢) وأن تكون الواو ساكنة وما قبلها مضمومُ نحو ﴿يَقُولُ﴾ - ﴿يَعُولُ﴾.

(٣) وأن تكون الياء ساكنة وما قبلها مكسورُ نحو: ﴿قِيلَ﴾ - ﴿وَحِيلَ﴾ ورَحِيلَ﴾ ورَحِيلَ﴾ وحروف المد مجموعة: في لفظ ﴿وايِ».

وهي مجموعة بشروطها في كلمة ﴿ نُوجِيهَا ﴾ - ﴿ وَأُوتِينَا ﴾ - ﴿ أُوذِينَا ﴾ .

أما حرفا اللين: فهما الواو وآلياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، أي حركة غير مجانسة لهما نحو: ﴿خَوْفُ﴾ - ﴿بَيْتِ﴾.

نستنتج من ذلك: أن الألف لا تكون إلا حرف مدَّ ولين، أما الواو والياء فإما أن تكونا: حرفا مَدِّ ولين إذا سكنتا وسبقتهما حركة مجانسة لهما، وإما أن تكونا حرفا لين فقط وذلك إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما.

أما الياء الساكنة المضموم ما قبلها، والواو الساكنة المكسور ما قبلها، فلم تردا في اللغة.

وقد أشار العلامة الجمزوري إلى حروف المد واللين بقوله:

حُسروفُ الله الله فَعِيهَ فَعِيهَا مِن لَفْظِ (وَايِ) وهَى في نُوحيهَا والكَسرُ قَبَلَ النّا وَقَبَلَ الوَاوِ ضَمْ شَرطٌ وَفَتحٌ قَبلَ أَلْفٍ يُلتَزَمْ واللّينُ منها اليا وَوَاوُ شُكّنًا إِن انفِتَاحُ قَبلَ كُلُّ أَعْلنَا أَوْسام المد:

(۱) مد أصلي أو طبيعي.
 (۲) مد أصلي أو طبيعي.

(٢) مد فرعي.

<sup>(</sup>١) انظر النشر، المجلد الأول جـ١ ص٣١٦.

# ر ولا: المد الأصلي

تعريفه: وهو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكُّون، ولأ تستقيم الكلمة بدونه.

وسمى أصليًا: لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، نظرًا لثبوت مقدار مده على حالة واحدة، وهي المد حركتان.

ويسمى أيضًا طبيعيًا: لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه ولا يزيده عن جر کتين.

مقدار المد الطبيعي: لا يزيد ولا ينقص عن حركتين بجميع صوره المختلفة لجميع القراء، أي بقدر «ألف» (١) وهو الزمن اللازم للنطق بحركتين متتاليين، أي حركتي فتح أو كسر أو ضم، وهو ميزان مرن يتناسب مع سرعة القراءة من تحقيق وتدوير وحدر، والعمدة في ذلك المشافهة والسماع من أفواه الشيوخ المحققين.

شرطه: ألَّا يقع بعد ولا قبل حرف المد همز، وألَّا يقع بعده سكون . حكمه: واجب مده حركتين.

قال عنه العلامة الجمزوري: واللهُ أصلت وفَرْعِت لَـهُ ما لا تُوقفٌ له عَلَى سَبَبْ بل أَيُّ حَرفِ غَيرُ هَمزِ أَو سُكُونُ أنواع المد الطبيعي:

وَسَمُ أُولًا طبيعيًّا وَهُو ولا بِدُونِهِ الحِرُوفُ تَجْمَلَب جَا بَعَدَ مَدُّ فَالطِبِيعِيُّ يَكُونُ

> (١) المد الطبيعي الكلمي. (٢) المد الطبيعي الحرفي.

> > أولاً: المد الطبيعي الكلمي: أي الموجود في كلمة:

<sup>(</sup>١) قَدُّر المشايخ المحدثون الحركة ومنهم الشيخ الضباع بمقدار قبض الأصبع وبسطه بحالة متوسطة ليس بالسريعة ولا البطيئة وهذا أيضًا ميزان مرن يتناسب مع سرعة القراءة.

#### وهو على ثلاث صور :

(١) أن يكون الممد ثابتًا في الوصل والوقف: سواء كان حرف المد ثابتًا في رسم المصحف في نحو: ﴿ يُتَادُونَكَ ﴾ - ﴿ يَقُولُونَ ﴾ - ﴿ يَقِيمُونَ ﴾، أو محذوفًا منه نحو: ﴿ يَنِمَ ﴾ ﴿ وَيَنَقُومِ أَسَتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

(٢) أن يكون ثابتًا في الوقف دون الوصل: وله «ثلاث صور»:

(1) الصورة الأولى: الألف المبدلة من التنوين وقفًا في الاسم المقصور وقفًا نحو: ﴿هُدُى﴾، ﴿عُمَّلُ ﴾، ﴿غُفَّرُى﴾، ﴿عُمَّلُ ﴾، ﴿غُفَّرُى﴾، ﴿عُمَّلُ ﴾، ﴿عُمَّلُ ﴾، ﴿عُمَّلُ ﴾،

والاسم المقصور: هو الاسم الذي ينتهي بألف لازمة قبلها فتحة، فإذا نُؤنَ تُحذف ألفه، ويسمى «تنوين عوض عن حرف» أي: عوضًا عن الحرف المحذوف وهو الألف.

والاسم المنصوب: نحو: ﴿وَكِيلا﴾، ﴿حَسِيبًا﴾، ﴿حَدِيثًا﴾، ﴿حَدِيثًا﴾، ﴿حَدِيثًا﴾، ﴿عِلْمُأَلُّ﴾ فعند الوقف يبدل التنوين المنصوب بألف مدية تمد حركتين «ويلحق بالمد الطبيعي» ويسمى مد العوض «ولا يعد بدلا لأن حرف المد غير أصلي»، وكذلك الوقف على ﴿وَلَيَكُونَا﴾ ﴿لَنَشْفَتًا﴾ والوقف على لفظ «إذًا» المنون.

واستثناء من هذه القاعدة هاء التأنيث فيوقف عليها بالسكون مثل: ﴿رَحْمَةً﴾، ﴿وَنِعْمَةً﴾.

(ب) الصورة الثانية: الألفات المرسوم عليها سكون مستطيل مثل: ﴿أَنَّا نَدِيرٌ ﴾، ﴿لَكِنَا هُوَ اَللَّهُ ﴾، ﴿اَلظَّنُونَا ﴾، ﴿اَللَّالُهُ، ﴿اَللَّهِ اللَّهُ ﴾، ﴿اَللَّالُهُ، ﴿اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَيَسْقَطُ وَصَلاً، وَيَلْحَقَ أَيْضًا بَالمَد الطبيعي.

(ج) الصورة الثالثة حرف المد الثابت رسمًا والمحذوف وصلا لالتقاء الساكنين فيثبت وقفًا مثل: ﴿وَقَالًا الْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ والسل: ١٥، ﴿ وَقَلَ اللَّهُ جَرَةً ﴾ والأعراب: ٢٢]، ﴿ مِنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ ﴾ والنصر: الله ﴿ مَنْ أَقْصًا الْمَدِينَةِ ﴾ والنصر: ٢٠]، ﴿ مُهْلِكِي الْقُرَتِ ﴾ . ٢٠)، ﴿ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ ﴾ والغرة: ١٩١]، ﴿ مُهْلِكِي الْقُرَتِ ﴾ .

# (٣) أن يكون ثابتًا في الوصل دون الوقف: وله صورتان:

- (أ) الصورة الأولى: صلة هاء الضمير سواء كانت واوًا أم ياء كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّةُ كَانَ بِدِ بَصِيرًا ﴾ وهو من «ملحقات المد الطبيعي» ويسمى مد الصلة الصغرى، أما في حالة الوقف فتحذف الصلة ويوقف بالسكون.
- (ب) الصورة الثانية المد الطبيعي وصلا والذي يتحول إلى مد عارض للسكون وقفًا، وهو من قبيل المد الفرعي نحو: ﴿الْعَالَمِينَ﴾ ﴿الْرَّكِعُونَ﴾ ﴿الْمِيزَانَ﴾ فالمد في هذه الحالة لا يسقط وقفًا ولكن يتحول إلى عارض للسكون يجوز مده حركتين، أو أربعًا، أو ست حركات.

ثانيًا: المد الطبيعي الحرفي: أي: الموجود في حرف:

ويسمى أيضًا «الطبيعي الثنائي» وهو ما كان موجودًا في حرف من الحروف الهجائية المقطعة وهي حروف مخصوصة موجودة في أول بعض سور القرآن نحو: ﴿طَسَّ﴾، ﴿كَهِبَعَصَ﴾.

حروفه: وينحصر هذا المد في خمسة أحرف مجموعة في قول: «حي طهر» وهي الحاء، الياء، الطاء، الهاء، الراء.

وسمي طبيعيًّا حرفيًّا لوجود حرف المد بشروطه وليس بعده همز أو سكون في حرف من حروف الهجاء وهذا المد ثابت في الوصل والوقف دائمًا بخلاف المد الطبيعي الكلمي في أحواله المتقدمة (۱) وضابطه أن يكون حرف الهجاء مُكونًا من حرفين ثانيهما حرف مد «ولذلك يسمى ثنائيًا» تنطق بمسمى الحرف: حا - طا - يا - ها - را.

\* \* \*

<sup>(</sup>١)هداية القارئ ص٢٧٢.

# كُمُ ثَانيًا: المد الفرعي: 🔾

تعريفه: هو زيادة المد على مقدار المد الطبيعي لسبب من الأسباب. وتقوم ذات الحرف بدونه.

أسباب المد الفرعي: وله سببان:

(۱) سبب لفظي. (۲) سبب معنوي.

فالسبب اللفظي: هو أن يأتي بعد حرف المد همزة قطع، أو سكون؛ لأنهما سببان لزيادة المد الفرعي عن الطبيعي.

أما السبب المعنوي: فيكون بقصد المبالغة في النفي أو للتعظيم أو للتبرئة: فللتعظيم نحو: ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا اللّهُ ﴾ ﴿ لَا إِلْكَ إِلَّا اللّهُ ﴾ ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا اللّهُ ﴾ ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا اللّهُ ومد التعظيم ين الظّلِمِينَ ﴾ وللتبرئة، نحو: ﴿ لَا رَبّ ﴾ - ﴿ لَا شِيةَ فِيها ﴾ ومد التعظيم خاص بأصحاب قصر المنفصل من طريق «طيبة النشر» أما مد التبرئة فقد ورد عن الإمام حمزة في أحد أوجهه من طريق «طيبة النشر» ويمد أربع حركات. تنبيه: لا يجوز القراءة بمد التعظيم أو التبرئة إلا لمن علم طريق هذه القراءة وما يترتب عليها من أحكام لأن خلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه.

قال في هذا المد العلامة الجمزوري:

والآخَرُ الفرعيُ موقُوفٌ عَلَى سَبَبٌ كَهَمزِ أَو سُكُونِ مُسْجَلا أنواع المد الفرعي: خمسة أنواع:

#### ثلاثة بسبب الهمز:

- (١) المد المتصل (٢) المد المنفصل، ويلحق به مد الصلة الكبرى.
  - (٣) مد البدل.

#### واثنان بسبب السكون:

(٤) المد العارض للسكون (٥) المد اللازم.

أحكام المد الفرعي:

وللمد الفرعي ثلاثة أحكام:

(أ) الوجوب: وهو خاص بالمد المتصل.

(ب) الجواز: وهو خاص بالمد المنفصل والعارض للسكون والبدل.

(ج) اللزوم: وهو خاص بالمد اللازم.

قال صاحب التحفة:

للمه أحكام ثلاثة تدوم فَوَاجِبٌ إِن جَاءَ هَمزٌ بَعدَ مَذ وجائز مَد وقصر إِنْ فُصِلْ أو قُدَّم الهَمزُ عَلى اللَّه وَذَا وَلازَمْ إِن السُسكسونُ أُصْلا

وَهِي الوُجُوبُ وَالْجُوازُ واللُزُومُ في كِلْمةِ وذَا بَعتَصِل يُعَدُ كُلِّ بكَلْمةِ وهذا النُفصِلُ بَدَلُ كَآمَنُوا وإِيَالَا خُدَا وَضلًا وَوَقفًا بَعدَ مَدُّ طُولًا وَضلًا وَوَقفًا بَعدَ مَدُّ طُولًا

# أولًا: المد بسبب الهمز

(١) المد المتصل:

هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة.

سبب تسميته متصلاً: لاتصال سببه «وهو الهمز» بالشرط «وهو حرف المد» في كلمة واحدة.

حكمه: الوجوب؛ وذلك لوجوب مده عند كل القراء زيادة عن المد الطبيعي، وإن اختلفوا في مقدار مده.

مقداره: يمد بمقدار أربع، أو خمس حركات إن كان الهمز متوسطًا أو متطرفًا موصولًا، أما عند الوقف على المتطرف الهمز فيزاد ست حركات لالتقاء الساكنين ويسمى متصلا عارضًا للسكون.

لماذا زاد المد في المتصل عن المد الطبيعي؟

قيل: إن علة هذا المد أن حرف المد ضعيف وبه صفة الخفاء، والهمزة ثقيلة في النطق؛ لأنها حرف شديد مجهور، فزيد المد قبلها للتمكن من النطق بحرف المد صونًا له أن يسقط عند الإسراع في القراءة لخفائه، وكذلك للتمكن من النطق بالهمزة لصعوبتها (١).

وإلى هذا النوع أشار صاحب التحفة فقال:

فَواجِبٌ إِن جَاءَ هَمزٌ بَعدَ مَذُ في كِلْمَةِ وذا بمتصلِ يُعَد وأشار إليه أيضًا ابن الجزرى في المقدمة:

وواجبٌ إِن جاءَ قبل همزةِ متصلاً إِن جُمعًا بكلمةِ أَمثلته: مَا كَان همزهُ متوسطًا نحو: ﴿جَآءَكُمْ ﴾، ﴿سِيّنَتُ ﴾، ﴿لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾،

ما كان همزه متطرفًا نحو: ﴿يَهْدِى مَن يَشَآهُ﴾ ﴿وَمَا عَمِلَتْ مِن شَوَوِ﴾ - ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّهُ﴾.

(٢) المد المنفصل:

هو أن يقع حرف المد في آخر الكلمة الأولى، وهمزة قطع في أول الكلمة الثانية (التي تليها).

سبب تسميته منفصلاً: لانفصال السبب «وهو الهمز» عن الشرط «وهو حرف المد».

حكمه: الجواز أي جواز مده وقصره، ويستوي في ذلك الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي.

الانفصال الحقيقي: وهو أن يكون حرف المد ثابتًا في الرسم واللفظ مثل ﴿ فِي آرْضِ ٱللَّهِ ﴾.

الانفصال الحكمي: وهو أن يكون حرف المد محذوفًا في الرسم ثابتًا في اللفظ، مثل ياء النداء في قوله تعالى ﴿ يَنَا أَيُّهَا ﴾ - ﴿ يَكَإِبْرَهِيمُ ﴾ وكذلك هاء التنبيه في قوله ﴿ وَكَذَلَكُ هَاء التنبيه في قوله ﴿ وَكَانَتُمْ ﴾ وصلة هاء الضمير، وتسمى «مد الصلة الكبرى» في قوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ

<sup>(</sup>١)هداية القارئ ص٢٨٠، ونهاية القول المفيد ص١٣٣. بتصرف.

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَاً ﴾ وصلة هاء الضمير هنا تعتبر من ملحقات المد المنفصل لأنها تأخذ حكمه ومقدار مده، ولكنها تختلف عنه في أنها تأتي مع حرفي الواو والياء فقط، وأن حرف المد فيها يثبت وصلًا ويسقط وقفًا. أما المد المنفصل فيأتي مع حروف المد الثلاثة، وحرف المد فيه ثابت وصلًا ووقفًا.

الفرق بين الانفصال الحقيقي والانفصال الحكمي:

يجوز الوقف على حرف المد، ويثبت وقفًا في الحقيقي، مثل الوقوف على الباء من ﴿ فِي آرْضِ ﴾، ولا يجوز الوقف عليه في الحكمي لعدم ثبوته رسمًا، فلا يجوز الوقف مثلا على الياء من ﴿ يَتَأَيُّهَا ﴾ أو الهاء من ﴿ هَكَأَنتُم ﴾ أو هم وَيَتَأَيُّها ﴾ أو الهاء من ﴿ هَكَأَنتُم ﴾ أو هم وهم أنه أو هم أنه أو الهاء من المحلمة الواحدة لا يُفْصَلُ بعضها عن بعض، فهي من قبيل الموصول، أو يسقط المد بالكلية في الحكمي، مثل مد الصلة الكبرى.

قال صاحب التحفة:

وجائز مد وقصر إن فُصِلْ كل بكلمة وهذا المُفَصِلْ وقال ابن الجزري في المقدمة:

وجَــائِزُ إِذَا أَتَــى مُــنَّــفَــصِــلاَ

أَمثلته: ﴿ وَمِمَا أُنزِلَ ﴾ - ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْنَرَ ﴾ - ﴿ فُوَا أَنفُسَكُو ﴾.

مقداره: يمد حركتين، ويسمى القصر من طريق طيبة النشر، أو أربعًا ويسمى «التوسط»، أو خمسًا ويسمى «فويق التوسط» من طريق الشاطبية الذي هو طريق هذا الكتاب، والتوسط هو المقدم في الأداء.

سبب القصر: عدم الاعتداد بوجود الهمزة لعدم ثبوتها وقفًا، فمد حركتين على أنه طبيعي.

سبب التوسط وفويقه: الاعتداد بمجيء الهمزة بعد حرف المد واعتبار ا اتصالهما لفظًا في الوصل، فَشَبِهَ بذلك المتصل ومد مقداره تمامًا.

#### تنبيهات:

[1] عند الوقف على حرف المد في المد المنفصل يصير مدًّا طبيعيًّا لجميع القراء يُمدُّ بمقدار حركتين؛ وذلك لزوال الهمز المسبب لزيادة المد، أما في الوقف على هاء الضمير فيسقط المد بالكلية لانعدام الصلة التي تثبت وصلا فقط.

[٢] عند التلاوة بطريق قصر المنفصل من كتاب «روضة الحفاظ» للشريف ابن المعدل فيما رواه عن الفيل وابن زرعان من طريق طيبة النشر يجب مراعاة الأحكام الآتية:-

## أولا: طريق الفيل(١٠):

- (١) مد المنفصل حركتان، ووجوب مد المتصل أربع حركات فقط.
- (٢) ﴿ يَنْسُطُ ﴾ في الموضع الأول بالبقرة (آية ٢٤٥) وكذلك ﴿ بَسَطَةً ﴾ بالأعراف (آية ٣٧) له فيها السين فقط.
  - (٣) ﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ بسورة الغاشية (آية ٢٢) له فيها الصاد فقط.
- (٤) وجوب إبدال همزة الوصل ألفًا ومدها ست حركات في ﴿ مَآلذَّكَ رَيْنِ ﴾ في موضعي الأنعام (آية ١٤٤) و (آية ١٤٤) وكذلك ﴿ مَآلْكُ ﴾ في يونس (آية ٥) و (آية ١٥) و (آية ٥).
- (٥) ترك السكت على: ﴿عِوَجُاكُ الكَهْدِ: ١] و﴿مَرْقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ﴾ [الكهْدِ: ١] و﴿مَرْقَدِنَا ۗ هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ﴾ [الماننين: ١٤].
- (٦) وجوب قصر (عين) موضعي مريم والشورى فتمد بمقدار حركتين فقط.
  - (٧) وجوب حذف ياء ﴿ اَتَنْنِ يَـ ﴿ السل: ٣٦] وقفًا.
  - (A) وجوب حذف ألف ﴿سَلَنسِلاً﴾ (الإنساد: ؛) وقفًا أيضًا.
    - (٩) وجوب الإشمام في ﴿ تَأْمَنَّا ﴾ [بوسف: ١١].
    - (١٠) وجوب الإدغام في ﴿يَلْهَتُ ذَّالِكَ﴾ [الأعراف: ١٧٦].
      - (١١) وجوب الإدغام في ﴿أَرْكَبُ مُّعَنَا﴾ [مود: ٤٢].
  - (١٢) وجوب الإظهار في ﴿يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ و﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ﴾ وصلا.
    - (١) انظر صريح النص «ما اختلف فيه عن الفيل؛ ص٣٣، ٣٣.

- (١٣) وجوب فتح الضاد في كلمة ﴿ضَعَفِ﴾ في المواضع الثلاثة، بسورة [الروم] (آية ٥٤).
  - (١٤) وجوب التفخيم في راء ﴿فِرْقِ﴾ [النمراء: ٦٣].

ثانيًا: طريق ابن زرعان:

وافق ابن زرعان الفيل في كل ما سبق إلا خمسة مواضع خالفه فيها وهي:

- (١) ﴿ يَبْسُطُ ﴾ والبرة قرأها بالصاد.
- (٢) ﴿ بَسْطَةً ﴾ [الأعراف] قرأها بالصاد.
- (٣) ﴿ ضَعْفِ ﴾ [الروم] في مواضعها الثلاثة قرأها بالضم.
- (٤) ﴿ يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ و﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ ﴾ قرأها وصلا بالإدغام.
  - (ه) ﴿ بِمُصَيِّطِرٍ ﴾ [النائبة] قرأها بالسين.

[٣] وعند القراءة بتوسط المنفصل: طريق الهاشمي عن الأشناني من طريق الشاطبية يجب مراعاة الأحكام الآتية:

- (١) مد المتصل والمنفصل أربع حركات أو خمشا.
- (٢) ﴿ يَبْسُطُ ﴾ موضع والنزة ﴿ بَسَطَةً ﴾ موضع والأعراف بالسين.
  - (٣) ﴿ ٱلْمُهِمْ يُطِرُونَ ﴾ موضع والعور بالسين والصاد.
    - (٤) ﴿ بِمُصَيلِمِ ﴾ موضع [النائبة] بالصاد.
- (ه) جواز الوجهين الإبدال والتسهيل في ﴿ آلذَّكَرَيْنِ ﴾ موضعي الأنهام، ﴿ آلَانَنَ ﴾ موضعي إبونه و ﴿ آللَّهُ ﴾ موضع إبونه وموضع النه ووجه الإبدال مقدم.
  - (٦) وجوب الإدغام في ﴿ يُلْهَثُّ ذَّالِكَ ﴾ [الأعران].
    - (٧) وجوب الإدغام في ﴿ أَرْكُب مَّعَنَّا ﴾.
  - (A) جواز الوجهين في ﴿ تُأْمَنَّا ﴾ [برس] وهما الإشمام والاختلاس.
    - (٩) وجوب السكت على السكتات الأربع لحفص.
- (١٠) جواز الإشباع والتوسط في عين فاتحتي [مريم] و[الشورى] والإشباع مقدم.
  - (١١) جواز التفخيم والترقيق في راء ﴿فِرْقِ﴾ [النماء].

(١٢) جواز إثبات ياء ﴿ ءَاتَنْنِ ٤ ﴾ وحذفها بسورة [السل] وقفًا.

(١٣) جواز الفتح والضم في ﴿ضَعْفِ﴾ سورة [الروم].

(١٤) جواز الحذف والإثبات في ﴿سَكَسِلاً﴾ وقفًا سورة والإنسان].

\* \* \*

## لحفص عن عاصم اثنان وخمسون طريقا والجدول الآتى يبين أشهر طرقه المقروء بها في هذا العصر

| الكامل من           | المصباح من                          | الشاطبية روضة ابن المعدل |                      | الشاطبية         | اسم الكتاب            |  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--|
| طويق                | طويق                                |                          |                      |                  |                       |  |
| الحمامي             | الحمامي                             | ذرعان                    | الفيل                |                  | كلمات الخلاف          |  |
| التكبير بخلف(١)     |                                     | عدم التكبير              | عدم التكبير          | عدم التكبير      | ١ - التكبير           |  |
| قصر أو ثلاث         | القصر حركتين                        | القصر حركتين             | القصر                | توسط أو خس       | ۲ المد المنفصل        |  |
| حركات               |                                     |                          | حركتين               |                  |                       |  |
| طول                 | توسط                                | توسط                     | توسط                 | توسط أو خمس      | ٣- المد المتصل        |  |
|                     |                                     |                          | (£حرگات)             |                  |                       |  |
| إدغام بغنة          |                                     | إدغام كامل بغير غنة      |                      |                  | ٤- غنة النون والتنوين |  |
|                     |                                     |                          |                      |                  | مع اللام والراء       |  |
| بالصاد              | اد                                  | بائم                     | بالسين               |                  | ه- يصط وبصطه          |  |
| بالسين              |                                     | ين                       | بالصاد والسين بالسين |                  | ٦- المصيطرون          |  |
| ساد                 | بالر                                | . بالسين                 | بالصاد               | بالصاد           | ٧– بعصيطر             |  |
| الإبدال والنسهيل    | الإبدال                             | الإبدال                  | إبدال                | إبدال وتسهيل     | ٨– باب آلذكرين        |  |
| الإدغام             | الإدغام                             | الإدغام                  | الإدغام              | الإدغام          | ٩ – يٺهث ذلك          |  |
| الإظهار             | الإدغام                             | الإدغام                  | الإدغام              | الإدغام          | ۱۰ - ۱۰ ار کب معنا    |  |
| بالاشمام فقط        | بالاشمام فقط                        | بالاشمام فقط             | بالاشمام فقط         | بالاشمام         | ۱۱ – لا تأمنا         |  |
|                     |                                     |                          |                      | والاختلاس        | ·                     |  |
| الإظهار             | الإظهار                             | الإدغام                  | الإظهار              | الإظهار          | ١٢- يس والقسرآن،      |  |
|                     |                                     |                          |                      |                  | ن والقلم              |  |
| إدراج               | سكت                                 | إدراج                    | إدراج                | سكت              | ۱۳ – عوجا             |  |
| إدراج               | سكت                                 | إدراج                    | إدراج                | سكت              | ۱۴ – مرقدنا           |  |
| إدراج               | سكت                                 | إدراج                    | إدراج                | سكت              | ۱۵ من راق، وبل ران    |  |
| توسط وطول           | توسط                                | قصر                      | قصر                  | توسط وطول        | ١٦- عـــين مــــريم   |  |
|                     |                                     |                          |                      | <u> </u>         | والشوري               |  |
| التفخيم             | التفخيم                             | التفخيم                  | التفخيم              | التفخيم والترقيق | ١٧ فرق (الشعراء)      |  |
| بالفتح              | بالقتح                              | بالضم                    | بالفتح               | بالفتح والضم     | ۱۸ ضعف، وضعفا         |  |
| باخذف               | بالحذف                              | بالخذف                   | بالحذف               | بالحذف           | ١٩ – فما آتان وقفا    |  |
|                     |                                     |                          |                      | والإثبات         |                       |  |
| بالإثبات المعبر عنه |                                     | بالحذف المعبر عنه بالقصر |                      |                  | ٢٠ سلاسلا وقفا        |  |
| بائد                |                                     |                          |                      | والإثبات         |                       |  |
|                     | ۲۱ - السبكت علسى:                   |                          |                      |                  |                       |  |
|                     | الماك الفصول                        |                          |                      |                  |                       |  |
|                     | الساكن الموصـــول وال<br>تعريف وشيء |                          |                      |                  |                       |  |
|                     |                                     |                          |                      |                  | اربح رعي.             |  |

<sup>(</sup>١) صريح النص للشيخ الضباع ص ٢٦، ٢٧، ٣٣ طبعة الحلبي .

### (٣) مد البدل:

تعريفه: هو أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون أو هو «كل همز ممدود»(١).

حكمه: الجواز أي جواز قصره وتوسطه ومده وذلك لورش فقط؛ لأن حفصًا يقصره قولا واحدًا

وأشار إليه صاحب التحفة، فقال:

أو قُدُمَ الهمزُ عَلَى اللَّه وَذَا بَدَلُ كَآمِنُوا وإِيمَانَا خُذَا أصل التسمية: هناك قاعدة صرفية تسمى وقاعدة البدل، وهي:

إذا اجتمع همزتان في أول الكلمة، أولاهما متحركة والثانية ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفًا، فَسُمِّيَ بدلاً؛ لأن حرف المد مبدل من الهمز غالبًا.

أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي بقوله:

وإبدالُ أُخرى الهمزتينِ لِكُلِهِمْ إِذَا سَكَنَتْ عَزَمٌ كَآدَمَ أُوهِلا تنبيه: ليس كل مد البدل مبدل من همز.

فالمبدل من همز «كآدم» أصله أأدم الهمزة الأولى همزة قطع مفتوحة والثانية همزة قطع ساكنة فبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وهى الفتح فتبدل ألفًا.

ولكن كلمات نحو: ﴿إِسْرَهِ بِلَ﴾، ﴿وَمَابَآءَهُمْ ﴾، ﴿مَسْتُولَا ﴾، ﴿لَيَتُوسُ ﴾ ليَتُوسُ ﴾ لينوسُ ﴾ المال العالب.

فمد البدل يندرج تحته ما أصله مبدل من همز وما أصله حرف مد غير مبدل من همز.

وسمًاه بعض المتأخرين بالشبيه بالبدل: ولكن أصل التسمية البدل فيجب إطلاقه على كل همز ممدود سواء كان حرف المد أصليًا أو مبدلًا من

<sup>(</sup>١) محاضرات الدكتور/ أيمن رشدي سويد بجدة.

همز؛ لصعوبة معرفة ذلك لغير المتخصصين في علم الصرف.

مقداره: يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي، فهو حالة خاصة من المد الطبيعي ولا يعد ضمن المد الطبيعي لوجود الهمز قبل حرف المد؛ ولأن حرف المد فيه ليس أصليًّا بل مبدلا في الغالب، ولاختلاف العلماء في مقدار مده، فحفص وجميع القراء ليس لهم فيه إلا القصر، وورش فقط يمده بمقدار حركتين أو أربع أو ست حركات، وإنما أجمع القراء على قصره ما عدا ورشًا لأنه إنما مُد في المتصل ليتمكن من النطق بالهمز بعده وهنا قد لفظ بها قبل المد فاستُغني عنه (١). فلذلك هو أضعف من المد المتصل والمنفصل.

حالات مد البدل: وله أربع صور:

- (۱) أن يكون ثابتًا وقفًا ووصلاً: وذلك عندما يكون أول الكلمة نحو: ﴿ اَمْنَ الرَّسُولُ ﴾، ﴿ إِي وَرَقِ ﴾ أو وسطها نحو: ﴿ أَنْبِتُونِي ﴾
- (٢) أن يكون ثابتًا وصلًا لا وقفًا نحو: ﴿ اَلْخَاطِئِينَ ﴾ ﴿ مُسَتَهْزِءُونَ ﴾. فإنه يثبت وصلاً وعند الوقف يجتمع سببان على حرف المد «الهمز والسكون» أي البدل والعارض للسكون فيعمل بالعارض لأنه الأقوى ويهمل البدل ويمد حينفذ حركتين أو أربعًا أو ستًا.
- (٣) أن يكون ثابتًا وقفًا لا وصلاً نحو: ﴿وَجَآءُوۤ أَبَاهُمُ ۖ فَفِي الوصل يكون مد منفصل ويُلغى البدل لمن زاد المنفصل على القصر لأنه أقوى منه أما إذا وقفنا على ﴿وَجَآءُوٓ ﴾ كان مد بدل ويمد بمقدار حركتين.
- (٤) أن يكون ثابتًا في الابتداء لا وصلاً نحو: ﴿ اللَّذِى اَوْتُمِنَ ﴾، ﴿ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فَي السَّمَوَتِ الْقَلُونِ بِكِتَنبِ ﴾ ففي حالة الوصل: تسقط همزة الوصل الأولى وينطق بهمزة القطع الثانية الساكنة.
- أما في حالة الابتداء: فتبدل همزةُ القطع الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها أي «همزة الوصل» ففي كلمة ﴿الَّذِى اَوْتُمِنَ ﴾ حركة همزة الوصل عند الابتداء الضم؛ وذلك لضم ثالث الفعل، فتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد من جنس حركة الضم «أي تبدل واوًا» وينطق بها

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشر ص١٦١ الجزء الأول.

«اُوتُمَن»... وهكذا. تنبيه: مادة أَتَى (أَ تَ ى)(١):

فهي تارة تكون ممدودة الهمزة وتارة مقصورة.

- إذا جاءت فعلا ماضيًا بمعنى جاء الأتى انهي مقصورة الهمزة - أي غير ممدودة الهمزة - سواء اتصلت بضمير أم لا نحو: ﴿أَنَى أَمْرُ اللَّهِ ﴾ والنحل: ١٦، ﴿وَأَنَى اللَّهُ اللَّلْمُوا الللّهُ اللّهُ اللّهُو

- وإذا جاءت «ءاتى» بمعنى أعطى: فهمزتها ممدودة سواء اتصلت بضمير أم لا مثل: ﴿وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى ﴾، ﴿وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ والمتصلة بضمير نحو: ﴿وَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا﴾ (آل عمران: ١٤٨).

### ثانيًا: المد بسبب السكون

ويكون في المد العارض للسكون، ومد اللين، والمد اللازم.

\* أولاً: المد العارض للسكون، أو المد للساكن العارض :

تعريفه: هو أن يقع بعد حرف المد حرف سكن للوقف عليه في كلمة.

أمثلته: ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾، ﴿ اَلْمُغَلِمُونَ ﴾، ﴿ إِلَهِ عَلَى ﴿ وَالْعِبَ ادِ ﴾، ﴿ الرَّحَيَ لِـ ﴾، ﴿ اللَّهِ ﴾، ﴿ اللَّهُ ﴾،

حكمه: الجواز أي جواز مده وقصره.

وقد أشار إليه الإمام ابن الجزري في المقدمة:

وجَائِزٌ إِذَا أَتَى مُنفَصِلًا أَو عَرَضَ السُّكُونُ وَقُفَا مُسْجَلًا وَأَشَارِ إِلَيه صاحب التحفة، فقال:

وَمثلُ ذَا إِنْ عُرضَ السُّكُونُ وَقُفَا كَتَعلَمُونَ نَسْتَعينُ مقداره: يجوز قصره بمقدار حركتين، أو التوسط، أو الإشباع لجميع القراء؟

<sup>(</sup>۱) هدایة القاری ص: ۳۳۳

<sup>(</sup>٢) النشر جـ١ ص٣٣٥.

لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عند الجميع (١).

علة القصر<sup>(٢)</sup>: فقصره حركتان عملا بالأصل ونظرًا للوصل؛ لأن أصله طبيعي في حالة الوصل، ولعدم الاعتداد بالسكون العارض.

علة التوسط: ومده أربع حركات لكون السكون عارضًا، لا هو معدوم بالكلية فيكون كالمد الطبيعي، ولا هو دائمٌ أصليٍّ كالمد اللازم، أي الاعتداد الجزئ بالسكون، فأخذ مرتبة متوسطة.

علة الإشباع: والإشباع لشبهه بالمد اللازم، حيث إن المد فيهما سببه السكون وذلك للاعتداد بالسكون العارض، فيلزم مده ست حركات للتخلص من التقاء الساكنين وقفًا.

\* ثانيًا: اللين العارض للسكون، أومد اللين:

تعريفه : هو أن يأتي بعد حرف اللين حرف سكن لأجل الوقف عليه في كلمة.

أي يكون حرف اللين قبل الحرف الأخير في الكلمة.

لماذا سمي لينًا ؟ ذلك لوقوع السكون العارض بعد حرف لين، ولا يمد اللين إلا إذا عرض للسكون الحرف الذي بعده، فتكون تسميته «مد اللين» فقط.

حكمه ومقداره: يجوز القصر، أو التوسط، أو الإشباع كالمد العارض للسكون، إلا أن العلماء اختلفوا في وجه القصر: هل هو حركتان كالعارض للسكون أم مع عدم المد كما في الوصل؟

\* فبعضهم قال بعدم المد مطلقًا لعدم مده وصلًا.

\* والبعض قال بوجود «مدِّ ما» فيه دون الطبيعي، كما قال الجعبري (٣)، «واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد بقدر الطبع» أي يمد بقدر الطبع ما يساوي

<sup>(</sup>١) شرح الطيبة للنويري ج٢، ص٩٩ .

<sup>(</sup>۲) العميد ص: ۹۹.

 <sup>(</sup>٣) هداية القاري ص٣٠٨، وممن قال بهذا الرأي: سيبويه، والداني، ومكي بن أبي طالب.

زمن الرخاوة في الحرف.

\* والبعض الآخر أجرى اللين العارض مجرى المد العارض على اعتبار أن حرفي اللين كحرفي المد عند الوقف عليهما، وذلك للينهما وقابليتهما للامتداد لالتقاء الساكنين وقفا، فمدوا حرفي اللين حركتين عند الوقف تسهيلًا للنطق، فلو أننا وقفنا بعدم المد كالوصل لكان ثقيلًا على اللسان لالتقاء الساكنين ولا يزول هذا الثقل إلا بفصل سكون اللين عن السكون العارض بعده بمده حركتين (١).

فلذلك جرى العرف عند أهل العلم على حمل مد اللين على المد العارض في أوجهه وعدد حركاته؛ إلا وجه الروم في اللين لا يكون إلا مع مدَّ ما كما في الوصل، وذلك لقول أبي شامة في وجه القصر في حرفي اللين (٢) «.... كان القصر عبارة عن مد يسير يصيران به على لفظهما إذا كانت حركة ما قبلهما من جنسهما» أي أن حرفي اللين ميدان مدًّا يسيرًا مثل ما يمد ما كانت حركة ما قبله مجانسة له أي «حرفي اللين ميمدان مدًّا يسيرًا مثل ما يمد ما كانت حرفي المد.

وإن كان حرفي اللين أضعف من حروف المد في الرتبة؛ وذلك لاختلاف شرط المد لعدم مجانسة حركة ما قبلهما، وأيضًا إجراؤهما مجرى الحرف الصحيح في إدغامهما في مثلهما نحو: ﴿عَصُوا وَكَانُوا﴾، وكذلك لسقوط المد فيهما وصلًا. ولكن الاستشهاد ببيت ابن الجزري في طيبة النشر القائل:

... والسليسنُ يَسِقِسلُ طولُ ... والسليسنُ يَسِقِسلُ طولُ ...

بأن زمن حركات اللين وقفًا يقل عن زمن حركات العارض للسكون فهو استشهاد في غير محله، حيث إن شرح ابن الناظم وجميع شراح الطيبة (٣) قالوا في شرح هذا البيت: إن الأئمة الآخذين بالطول في مد اللين قليلون، والأكثرون على القصر والتوسط.

<sup>(</sup>١) العميد في علم التجويد ص١٠١ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) إبراز المعانى في شرح الشاطيبة لأبي شامة ص١٢٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر شرح أحمد بن الناظم (ابن الجزري) ص٧٠، وشرح النويري ج٢، ص١٨٤، الهادي للدكتور
 محيسن، ج١، ص ١٨٠.

\* ثالثًا: المد اللازم أو المد للساكن اللازم (١٠):

تعريفه : أن يكون بعد حرف المد أو اللين سكون أصلي وقفًا ووصلًا في كلمة أو في حرف من حروف أوائل السور.

أمثلته: السكون الواقع بعد حرف «مد ولين» في كلمة نحو: ﴿ صَوَاَفَ ﴾، ﴿ رَآدَ﴾، ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾، ﴿ اَلضَّالِينَ ﴾، وفي حرف نحو: ﴿ قَ ﴾، ﴿ صَّ ﴾، ﴿ الْمَ ﴾. والسكون الواقع بعد حرف اللين وحده ولا يكون إلا في الحرف وهو خاص

والسكول الواقع بعد حرف اللين وحده ولا يكول إلا في الحرف وهو خاص بالعين من فاتحتى الشورى ومريم.

سببه: التقاء ساكنين، وهما حرف المد والساكن الأصلي بعده، فَمُدَّ الساكنُ الأول ليقوم المد مقام الحركة، فيحول بين الساكنين، ويتوصل بالمد إلى النطق بالساكن الثاني (٢).

حكمه: لزوم مده.

قال الإمام ابن الجزري في المقدمة:

فَلاذِمْ إِنْ جَاءَ بَعْدَ حَرْفِ مَذَ سَاكِنُ حَالَينِ وبِالطُّولِ يُمَدُ قال صاحب التحفة:

ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفًا بعد مد طُولا مقداره: ست حركات دائمًا، إلا في حرف العين في أول مريم والشورى ففيه وجهان من طريق الشاطبية، وهما: الإشباع والتوسط؛ وذلك لوقوع السكون الأصلى بعد حرف لين، والإشباع هو المقدم في الأداء.

فإن طرأ على السكون الأصلي الذي بعد حرف المد تحريك للتخلص من التقاء الساكنين كما في حرف الميم من ﴿ الْمَدَ ﴾ أول «آل عمران» عند وصلها بلفظ الجلالة جاز في المد حينئذ وجهان: الإشباع والقصر كما ذكرنا من قبل: (١) الإشباع ست حركات: نظرًا للأصل وهو السكون الأصلى وعدم الاعتداد

<sup>(</sup>٤) النشر ج١ ص٣١٧ .

<sup>(</sup>١) الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ج١ ص٢٧٩ .

بالعارض وهو التحريك.

(۲) القصر حركتان: اعتدادًا بالحركة العارضة فيكون كالمد الطبيعي، أما في
 حالة الوقف على الميم فيمد ست حركات لا غير<sup>(۱)</sup>.

لماذا سمي لازمًا؟ ذلك للزوم سببه وهو السكون في حالة الوصل والوقف، وللزوم مده ست حركات عند جميع القراء بدون اختلاف.

أقسامه: ينقسم المد اللازم إلى قسمين:

(١) المد اللازم الكلمي. (٢) المد اللازم الحرفي.

وكل منهما ينقسم إلى قسمين مثقل، ومخفف، فتكون بذلك أربعة أقسام أشار إليها صاحب التحفة بقوله:

أَقَسَامُ لازمِ لَدَيهِمْ أَربَعَةً وَتِلْكَ كِلْمِيَّ وَحَرْفِي مَعَهُ كِلاهُمَا مُخَفَّفٌ مُثَقَّلُ فَهَذِه أَرْبَعَةٌ تُفَصَّلُ وَلاَ: المد اللازم الكلمي:

تعريفه : هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة نحو: ﴿ الطَّاتَـٰهُ ﴾، ﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾ [المانة: ١]، ﴿ مَآلَكَنَ ﴾ [بونس: ٥١] وينقسم إلى قسمين:

### (١) مد لازم كلمي مثقل:

وهو أن يقع بعد حرف المد سكون أصلي مدغم أي مشدد في كلمة: نحو ﴿ الْفَكَرَيْنِ ﴾ والأسام: ١٤١، ﴿ مَٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ والأسام: ١٤١، ﴿ مَٱلذَّكَرَيْنِ ﴾ والأسام: ١٤١، ﴿ وَٱلْفَكَرَيْنِ ﴾ والأسام: ١٥١. ﴿ أَلَفَكَرَيْنِ ﴾ والأسام: ١٥١.

وسمي كلميًا: لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة.

ومثقلًا: لوجود التشديد.

تنبيه: ثلاث كلمات في القرآن في ستة مواضع تعد من قبيل المد اللازم الكلمي فتمد مدًّا مشبعًا، ويجوز فيها وجه آخر هو وجه التسهيل بين بين (١) بدون مد، وهي: ﴿ مَآلنَّكَ رَيْنِ ﴾ في موضعين في سورة الأنعام و ﴿ مَآلَتَنَ ﴾

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص: ١٣٨ بتصرف.

 <sup>(</sup>۲) التسهيل: هو النطق بالهمزة الثانية من الهمزتين بين الهمزة والألف إذا كانت حركتها الفتح فلا هي
همزة خالصة ولا هي ألف خالصة وهذا لا يعرف إلا بالأخذ من أفواه المشايخ.

موضعي سورة يونس و﴿مَآلِلَهُ﴾ بيونس أيضًا وموضع آخر بالنمل، وهذا ما يعبر عنه بمد الفرق <sup>(۱)</sup>.

### (٢) مد لازم كلمي مخفف:

تعريفه: هو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي في كلمة بدون تشديد أي غير مدغم.

أمثلته: ﴿ مَا آلَتُنَ ﴾ موضعي يونس (٥١، ٩١) وليس في القرآن ثانٍ لها. وسمّي كلميًا: لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في كلمة.

ومخففًا: لخفة النطق به لعدم وجود التشديد أي الإدغام.

ثانيًا: المد اللازم الحرفي:

تعریفه: هو أن یأتی بعد حرف المد أو اللین «نحو عین» سکون أصلی فی حرف من أحرف الهجاء الواقعة فی أوائل السور، بشرط أن یکون هجاؤه علی ثلاثة أحرف، أوسطها حرف مد، وبعده ساکن سکونًا أصلیًا، نحو ﴿ضَّ﴾ فتنطق قاف. وهو قسمان:

# (١) المد اللازم الحرفي المثقل :

تعريفه: وهو أن يكون حرف الهجاء الواقع بعد حرف المد مدغمًا، مع توفر الشرط السابق.

أمثلته : اللام من ﴿الْمَرَ ﴾ ومن ﴿الْمَصَ ﴾ ومن ﴿الْمَرَ ﴾ وكذلك السين من ﴿طَسَمَ ﴾ .

وسمي حرفيًا: لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور. والبعض أطلق على العين والسين في ﴿عَسَقَ﴾ فاتحة الشورى، والعين في ﴿كَهبَعَسَ﴾ فاتحة مريم «بالمد اللازم الحرفي الشبيه بالمثقل» لإخفاء النون فيهم عند ما بعدها مع الغنة فأشبهت المثقل.

<sup>(</sup>۱) انظر ص۲۳۶.

وسمُي مثقلًا: وذلك لكون الساكن مشددًا بسبب الإدغام.

(٢) المد اللازم الحرفي المخفف:

تعريفه: وهو أن يكون حرف الهجاء الواقع بعد حرف المد مخففًا أي لا إدغام فيه، مع توفر الشرط السابق.

أمثلته: القاف من ﴿قَنَّ وَٱلْقُرْمَانِ﴾ والميم من ﴿الْمَهُ والسين من ﴿طَسَنُ ﴾ وطسَنُ من ﴿طَسَنُ ﴾

وسمي حرفيًا: لوقوع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور.

ومخففًا: لكون السكون الأصلي غير مشدد أي غير مدغم.

قال العلامة الجمزوري في التحفة في أقسام المد اللازم:

فإن بِكِلمةِ سُكُونُ اجتَمَعُ مَعْ حَرَفُ مَدُّ فَهُوَ كُلمِيِّ وقَعْ أَو فِي ثُلاثي الحروف وجِدَا واللَّهُ وَسَطُهُ فَحَرفي بَدَا كَلاهُما مُفَقَلٌ إِنْ أُدغِمَا مُخَفَّفٌ كُلِّ إِذِا لَم يُذَعَما كَلاهُما مُفَقَلٌ إِنْ أُدغِمَا

الحروف المقطعة في أوائل السور:

هذه الحروف جمعها صاحب التحفة بقوله:

وَيجمَعُ الْفَوَاتِحُ الْأَرْبَعُ عَشَرْ صِلْهُ سُحَيْرَ مِن قَطَعكَ ذَا اشتَهَرْ وَجمعها غيره في قوله «نَصٌ حَكِيمٌ قَاطِعٌ لَه سِرٌ»:

فالحروف المقطعة في أوائل السور أربعة عشر حرفًا وقعت في فواتح تسع وعشرين سورة وهي على خمسة أنواع(١):-

- (١) حروف أحادية: وذلك في ثلاثة سور هي: ﴿صَّأَ﴾، ﴿فَتَأَ﴾، ﴿نَّكُ.
- (۲) حروف ثنائية: وذلك في عَشْر سور هي: ﴿طهـ ﴿طهـ ﴿طهـ ﴿وَطَهَ ﴾ [سورة السل]
   ﴿يس﴾، ﴿حم﴾ في سورها السَّبع.
- (٣) حروف ثلاثية: وذلك في ثلاث عشرة سورة: ﴿ الْمَرَ ﴾ البقرة وآل عمران

<sup>(</sup>١) غاية المريد ص١١١ .

والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة – ﴿الرَّبِ يُونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، ﴿طَسَّمَرُ﴾ الشعراء والقصص.

(٤) حروف رباعية: وذلك في سورتين: ﴿الْمَصَّ﴾ الأعراف، ﴿الْمَرَّ﴾ الرعد.

(٥) حروف خماسية: وذلك في سورتين: ﴿كَهِبَعَنَّ ﴾ مريم ﴿حَدَّ عَسَّقَ ﴾ الشورى.

حكمها: وتنقسم الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور الأربع عشرة في حكمها إلى أربعة أقسام:

- (أ) قسم يمد مدًا لازمًا ست حركات: وهو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد وبعده ساكن أصلي وهي سبعة أحرف مجموعة في قوله «سنقص لكم» أو في قوله: «كم عسل نقص» باستثناء حرف العين.
- (ب) قسم يجوز فيه الإشباع والتوسط: والإشباع هو المقدم في الأداء، وهو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف أوسطها حرف لين، وهو حرف «العين» الواقع في فاتحتي مريم والشورى ﴿كَهِيمَسَ﴾، ﴿عَسَقَ﴾، والعين هنا لا يقال إنها مد لين لأن مد اللين يقع حرف اللين فيه قبل سكون عارض للوقف وهنا السكون أصلي فتسمى بمد اللين اللازم.
- (ج) قسم يمد مدًا طبيعيًا: وهو ما كان هجاؤه على حرفين، ثانيهما حرف مد؛ لعدم وجود ساكن بعد حرف المد، وهو خمسة أحرف مجموعة في لفظ «حي طهر» فتقرأ بمسمى الحرف، وهي: حا، يا، طا، ها، را.
- (د) قسم لا يمد أصلاً: وهو ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف ليس وسطها حرف مد ولا لين، وهو حرف الألف.

وقد أشار العلامة الجمزوري في تحفته إلى ما ذكرنا فقال:

والسلازمُ الحرفيُ أوَّلَ السُسوَزَ يَجمَعُها حروف كَمْ عَسَلْ نَقَض وما سِوَى الحرفِ الثلاثي لا أَلِف وذَاكَ أَيضًا في فواتِّ السُّوز وذَاكَ أَيضًا في فواتِّ السُّوز ويجمع الفواعِ الأَزبَغ عَشَرْ

وُجُودُهُ وَفِي شَمَانِ الْحَصَرَ وعِينُ ذُو وَجهَينِ والطولُ أَخَضَ فَمَدُهُ مِدًا طبيعيًّا أُلِفَ في لفظِ حَي طَاهِرٍ قَد انحَصَرُ صِلهُ سُحَيرًا مِن قَطعكَ ذَا اشتَهَرُ

# مراتب المد الفرعي وما يترتب عليه:

ذكرنا من قبل أن سبب المد الفرعي ينحصر في سببين هما: الهمز والسكون وتبعًا لقوة السبب أو ضعفه تتفاوت قوة المدود، فكلما كان السبب قويًّا كان المد قويًّا، وكلما كان ضعيفًا كان المد ضعيفًا، فسبب السكون الأصلي أقوى من سبب الهمز، فيكون ترتيب المدود كالآتي:-

المد اللازم، ثم المد المتصل، ثم المد العارض للسكون، ثم المد المنفصل، ثم المد البدل. وقد جمعها الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي في لآلئ البيان في قوله:

أقوى المدود الأزم فما اتصل فعارض فَذُو انفصالِ فَبدلُ وسَبَبَ ملدُ إِذَا ما وُجِدًا فَإِنَ أَقوى السَبَبينِ انْفَرَدَا سبب هذا الترتيب:

- (۱) اللازم أقوى المدود جميعها (۱): وذلك لأصالة سببه وهو السكون الثابت وقفًا ووصلًا، واجتماعه معه في كلمة واحدة أو حرف، وللزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات عند جميع القراء.
- (٢) المد المتصل في المرتبة الثانية : وذلك لأصالة سببه وهو الهمز، ولاجتماعه معه في كلمة واحدة، ومتفق على زيادته على الطبيعي، فلا يجوز قصره غير أنه مختلف في مقدار مده.
- (٣) المد العارض للسكون في المرتبة الثالثة : وذلك الاجتماع سببه «وهو السكون» معه في كلمة واحدة، غير أن السكون عارض، وجائز مده وتوسطه وقصره.
- (٤) المد المنفصل في المرتبة الرابعة : وذلك لانفصال سببه عنه وهو الهمز، ومختلف أيضًا في مقداره وجائز قصره.
- (٥) المد البدل في المرتبة الخامسة: وذلك لأن كل المدود السابقة أصلية ولم تبدل من شيء آخر، بخلاف البدل فإنه مبدل من همز غالبًا، وكذلك

<sup>(</sup>۱) كتاب العميد ص٨٤.

لأن كل المدود السابقة يتقدم فيها الشرط «حرف المد» على السبب «الهمز» أما في البدل فيتقدم السبب على الشرط، أي يتقدم الهمز على المد.

أما مد اللين: فهو أضعف المدود جميعًا؛ لأنه أضعف من المد الطبيعي، وذلك: لاختلال شرط المد فيه، لعدم مجانسة حركة ما قبله وإجراؤه مجرى الصحيح في إدغامه في مثله، نحو: ﴿عَصَوا وَكَانُوا﴾، وكذلك لسقوط المد فيه وصلًا.

فائدة معرفة ترتيب المدود:

يترتب على معرفة ترتيب المدود قاعدتان هامتان يجب مراعاتهما عند القراءة: القاعدة الأولى: إذا اجتمع مدان مختلفان في النوع فلا يخلو أن يكون أحدهما أقوى من الآخر: فإذا تقدم القوي على الضعيف ساوى الضعيف القوي أو نزل عنه، وإذا تقدم الضعيف على القوي ساوى القوي الضعيف أو علا عليه. أمثلة على ذلك:

(١) تقدم القوي على الضعيف:

وَلَاْ أَعْطِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَدَّجُلَكُمْ مِنْ خِلَفِ وَلَاْ صَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ \* قَالُوا لَا صَيْرً السلام السلام السلام العارض السلام وهو القوي على اللين العارض السلام وهو القوي على اللين العارض السلام وهو الضعيف. فإذا وقفنا على ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ بالقصر حركتين وقفنا على ﴿ لَا صَيْرً ﴾ بحركتين فقط المساوي، وإذا وسطنا ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ كان لنا في ﴿ لَا صَيْرً ﴾ التوسط المساواة، والقصر نزولًا عنه وإذا أشبعنا في ﴿ أَجْمَعِينَ ﴾ كان لنا في ﴿ لَا صَيْرً ﴾ الإشباع المساوي والتوسط والقصر نزولًا عنه فيكون مجموع الأوجه الجائزة ستة أوجه.

(٢) تقدم الضعيف على القوي(١)

﴿ ذَٰ لِكُ ٱلْكِنْبُ لَا رَبِ \* فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [النوه: ١] في هذا المثال تقدم الضعيف وهو مد اللين ﴿ لَا رَبِ ﴾ على القوي وهو العارض للسكون

<sup>(</sup>١) العلامة \* تعنى الوقف غليها.

﴿لِمُنَّقِينَ﴾ فعلى قصر ﴿لَا رَبِّبُ﴾: لنا الأوجه الثلاثة الجائزة في ﴿لِمُنَّقِينَ﴾ وهي القصر والتوسط والإشباع فالقصر للمساواة والتوسط والإشباع للعلو عنه؛ لأنه أقوى وعلى توسط ﴿لَا رَبِّبُ﴾: لنا في ﴿لِلمُنَّقِينَ﴾ التوسط للمساواة والإشباع للعلو عنه وعلى الإشباع في ﴿لَا رَبِّبُ﴾: يتعين الإشباع فقط في ﴿لِلمُنَّقِينَ﴾ لأنه لا يصح للقوي أن ينزل عن الضعيف فيكون مجموع الأوجه الجائزة ستة أوجه.

وأشار إلى ذلك صاحب لآلئ البيان فقال:

عارض مد وقف لين إن تَلَا فَسُو أو زِدْ في الأخيرِ مَا عَلَا وَسُو حال العكسِ أو زِدْ مَا نَزَلْ بالمحسِضِ ... ... ...

القاعدة الثانية: إذا اجتمع سببان للمد الفرعي على حرف مد واحد أحدهما قوي والآخر ضعيف عمل بالقوي وألغي الضعيف.

وهذه تسمى «قاعدة العمل بأقوى السببين»

وقد أشار لها الحافظ ابن الجزري بقوله في طيبة النشر:

... ... ... وأَقْوَى السَبَبَينِ يَسْتَافِلَ

مثال ذلك : قوله تعالى:﴿ وَلا مَالِمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المالدة:٢].

فقد اجتمع على حرف المد «الألف» سببان للمد:

- (١) سبب البدل وهو تقدم الهمز على حرف المد.
- (٢) وسبب المد اللازم وهو السكون الأصلي المشدد الواقع بعد حرف المد في كلمة، وهنا يلغى المد الضعيف وهو البدل ويعمل بالقوي وهو المد اللازم فيمد مدًّا مشبعًا ست حركات وصلًا ووقفًا عملًا بأقوى السبين.

مثال آخر: ﴿ وَجَآءُو ٓ أَبَاهُمْ ﴾ [برس:١٦].

وهنا وقع على حرف المد وهو الواو سببان للمدوصلا الأول: تقدم الهمز عليه وهو البدل والثاني: وقوع الهمز بعده في كلمة أخرى وهو المد المنفصل فيعمل بالمد المنفصل لأنه الأقوى ويلغى الضعيف وهو البدل. أما عند الوقف على ﴿وَجَاءُونَ ﴾ فينفرد سبب البدل ويمد حركتين.

تنبيهات:

## مثال آخر: ﴿بُرَءَ ۗ وَأُلُ

اجتمع على حرف المد وهو الألف نوعان من المد: الأول: البدل. والثاني: المتصل، فيعمل بالمتصل القوي ويلغى البدل الضعيف.

وأشار إلى ذلك صاحب لآلئ البيان فقال: وسَبَبَين الْفَرَدَا وسَبَبَين الْفَرَدَا

(۱) إذا اجتمع مدان من نوع واحد كمنفصلين، أو متصلين، أو عارضين للسكون، فيجب التسوية بينهما ولا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر أو نقصه بحجة أنه جائز فيه الوجهان فمثلاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَرَلْنَا إِلَيْكَ الْكِئْبُ بِالْحَقِّ ﴾ [انساء: ١٠٥] فإذا مددنا المنفصل الأول أربعًا مددنا الثاني أربعا ولا يصح خمسًا، وإذا مددنا الأول خمسًا مددنا الثاني خمسًا ولا يصح أربعًا، وهكذا في بقية المدود وقال في ذلك الإمام ابن الجزري:

والملفظ في نظيره كمشله (٢) يجب التسوية أيضًا بين المدين إذا كان أحدهما متصلا والآخر منفصلًا سواء تقدم المتصل على المنفصل أو تأخر وهذا ما ورد من رواية حفص عن شيخه عاصم من طريق الشاطبية فهذا نص رواية (١)، مثل: ﴿ هَـُـرُوُلَاءِ ﴾.

(٣) إذا اجتمع المد المتصل والمد العارض للسكون كقوله تعالى: ﴿ وَأُولَنَيِكَ هُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

إذا مددنا المتصل أو المنفصل أربع حركات، جاز لنا في العارض للسكون ثلاثة أوجه: القصر، والتوسط، والإشباع، وإذا مددنا المتصل أو المنفصل خمس حركات، جاز لنا في العارض للسكون ثلاثة أوجه أيضًا: القصر، والتوسط،

<sup>(</sup>١) هداية القارئ ص٢٠١ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) غاية المريد ص: ١١٦.

والإشباع، فيكون مجموع الأوجه الجائزة ستة أوجه، أي لا علاقة بين المد المتصل أو المنفصل والمد العارض؛ لأنهما وجه رواية، والعارض وجه دراية. ألقاب المدود:

وللمدود ألقاب كثيرة وهي جميعها لا تخرج عن أنواع المد الأصلي
 والفرعي وسوف نذكر من هذه الألقاب ما يخص رواية حفص:-

- (۱) مد العوض: وهو لا يثبت إلا عند الوقف على التنوين المنصوب نحو
   ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وغيره كما ذكرنا، فيعوض عن التنوين بألف ونقف بالمد حركتين.
- (۲) مد الصلة: وهي هاء الضمير الدالة على المفرد المذكر الغائب إذا وقعت
  بين متحركين: فالهاء المضمومة توصل بواو لفظية والمكسورة توصل بياء
  لفظية وصلًا وهي من ملحقات المد الأصلي.
- (٣) مد التمكين (١٦) وهو مد يؤتى به وجوبًا للفصل بين الواوين في نحو
   ﴿ الله عَكِمُلُوا ﴾ أو الياءين في نحو: ﴿ الله عَلَمُ سُوسٌ ﴾ خشية الإدغام
   أو سقوط المد.

وله صورة أخرى فهو كل ياءين أولاهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة نحو: ﴿ عُرِيِّينُمُ ﴾ ﴿ اَلنَّهِيِّينَ ﴾ وسمي «تمكينًا » لتمكين النطق بحرف المد حركتين؛ لأنه عبارة عن مد طبيعي.

- (٤) مد التعظيم في نحو: ﴿ اللَّهُ لَا ۚ إِلَّهُ إِلَّا هُو ۗ ولا يمده إلا من يقصر المنفصل من طريق الطيبة وليس من طريقنا «طريق الشاطبية» ويسمى أيضًا بمد المبالغة ولا يقرأ به إلا من علم أحكامه.
- (٥) مد الفرق: وهو عبارة عن الألف المبدلة من همزة الوصل في نحو: ﴿ اَلذَّكَرَيْنِ ﴾ - ﴿ اَللَّهُ ﴾ - ﴿ اَلْكَنَ ﴾، فتمد مدًّا مشبعًا لأنه مدِّ لازمٌ وسمى بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الإضاءة في أصول القراءة للشيخ الضباع ص٢٤.

#### «أسئلة»

- (١)عرف المدُّ والقصر لغة واصطلاحًا.
- (٧)ما حروف المد ؟ وما شروطها ؟ وما حرفي اللين ؟ ومتى تكون الياء والواو حرفي لين أو حرفي علة ؟
- (٣) اذكر أقسام المد ؟ وما المد الأصلي ؟ وما مقداره ؟ وما سبب تسميته أصليًا أو طبيعيًا؟ وما أنواعه ؟ مثل لكل.
- (٤)عرف المد الطبيعي الحرفي أو الثنائي ؟ وما حروفه ؟ وما سبب التسمية ؟
- (٥)عرف المد الفرعي ؟ ولماذا سمي فرعيًا ؟ وما أسبابه ؟ وما أنواعه؟ وما سبب كل نوع ؟ وما أحكامه ؟
- (٦) عرف المد المتصل ؟ ولماذا سمي كذلك ؟ اذكر حكمه، ومقداره. مثل بمثالين.
- (٧)عرف المد المنفصل ؟ ولماذا سمي كذلك ؟ وما حكمه ؟ وما مقداره ؟ مثل بمثالين. وما الفرق بين الانفصال الحقيقي والحكمي ؟
- (٨)عرف مد البدل؟ ما حكمه؟ ومقداره؟ وما سبب التسمية؟ مثل بأربعة أمثلة.
- (٩) عرف المد العارض للسكون ؟ بين أنواعه. وما سبب التسمية ؟ ومقداره ؟
   مثل بثلاثة أمثلة.
- (١٠)ما وجه أو سبب كل من القصر والتوسط والمد في العارض للسكون ؟
- (١١) عرف المد اللازم. واذكر حكمه. ومقداره. ووجه تسميته لازمًا وبين أقسامه وتعريف كل قسم ومثل بمثالين لكل قسم. اذكر الدليل من التحفة.
- (١٧)ما عدد الحروف الهجائية المقطعة الواقعة في فواتح السور ؟ بين أقسامها وحكم كل قسم.
  - (١٣) اذكر مراتب المدود. وبين سبب هذا الترتيب.
  - (١٤) ما قاعدة العمل بأقوى السببين ؟ مثل بمثالين.
  - (١٥)ما الفائدة التي تعود علينا من معرفة مراتب المدود ؟

- (١٦) استخرج من الآيات الآتية المدود المختلفة وبين نوعها وحكمها وسببها ومقدارها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَاكَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادُ قُل رَيْقَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾، ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلّذِى بِبَدِهِ مَلَكُونُ كُلِ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلّذِى بِبَدِهِ مَلَكُونُ كُلِ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱلّذِى بِبَدِهِ مَلَكُونُ كُلِ شَيْعٍ وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ﴾.
- (١٧) اقرأ الآيات الآتية ثم أجب عن الأسئلة بعدها: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِاحَنْتِ كَانَتَ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ﴾، ﴿ فُلْ إِنَّمَا آنَا ﴾، ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآةَ رَبِهِ مَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَمَدًا ﴾، ﴿ لَمَ يَظْمِثْهُنَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنَ ﴾.

استخرج من الآيات السابقة الآتي:

- (١) مدًّا منفصلًا وآخر متصلًا وبين حكمه ومقدار مده.
  - (٢) مد صلة صغرى وصلة كبرى.
  - (٣) مدًّا طبيعيًّا، ومد بدل وبين حكمه ومقداره.
    - (٤) مدًّا لازمًا وبين نوعه ومقداره.

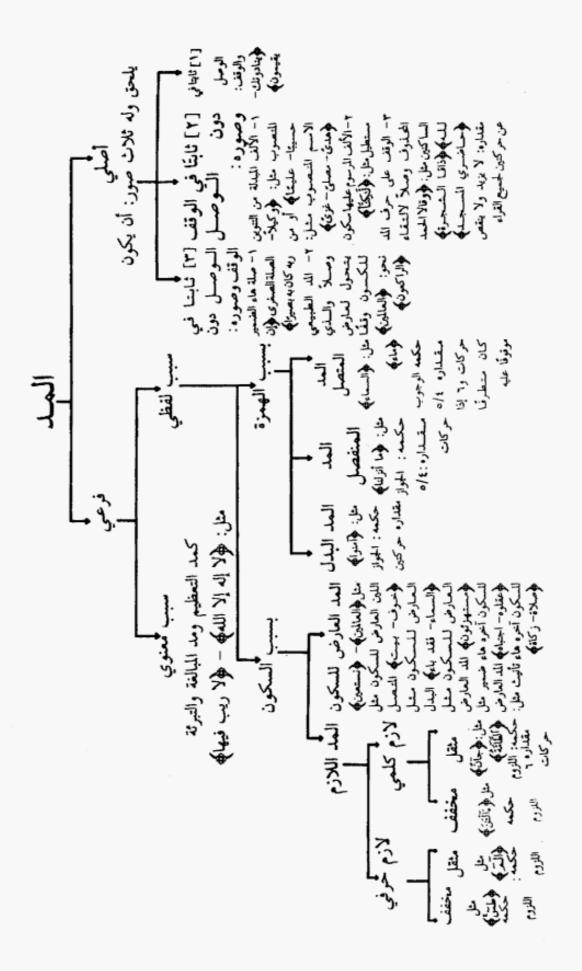

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# البّائِ السِّيّانِع

# ويحتوي على

الفصل الأول: الوقف على أواخر الكلم.

الفصل الثاني: هاء الكناية.

الفصل الثالث: حكم التقاء الساكنين.

الفصل الرابع: همزتا الوصل والقطع.

# الفصل الأول

### الوقف على أواخر الكلم

الوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة (١)، ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسمًا، ولابد من التنفس

والكلمة الموقوف عليها إما أن تكون صحيحة الآخر، أو معتلة الآخر:

\* أولا: الوقف على الكلمة «الصحيحة الآخر».

وهو خمسة أنواع:

(٢) الوقف بالروم. (١) الوقف بالسكون المحض.

(٤) بالحذف. (٣) الوقف بالإشمام.

(ه) بالإبدال.

### (١) النوع الأول: الوقف بالسكون المحض:

وهو الأصل؛ لأن العرب لا يبدءون بساكن، ولا يقفون على متحرك؛ ولأن الوقف بالسكون أخف من الوقف بالحركة.

أشار إلى هذا ابن الجزري في «الطيبة» بقوله:

(٢) النوع الثاني: الوقف بالروم:

والروم (٢) هو إضعاف صوت الحركة حتى يذهب معظم صوتها فتسمع لها صوتًا حفيًا يسمعه القريب دون البعيد.

وقد أشار الشاطبي إلى هذا فقال:

وَرَوْمُكَ إِسماعُ المُحركِ واقِفًا بِصوتٍ خَفي كُلَّ دَانِ تَنَوَّلَا

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق. (١) إتحاف فضلاء البشر ص٣١٣.

وقد عرفه بعضهم بقوله: هو الإتيان بثلث الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد المبصر وغير المبصر. «وهو لا يكون إلا مع القصر» في المد العارض للسكون لأنه كالوصل.

لقول الإمام الشاطبي : «وَرَوْمُهُم كَمَا وَصْلُهُم».

مواضعه: يدخل في المجرور والمرفوع من المعرب نحو: ﴿ ٱلرَّحِيبِ ﴾، ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ وكذلك المكسور والمضموم من المبني نحو: ﴿ هَـُولُكَمْ ﴾ وَ هُـَيْثُ ﴾.

ولم يقع الروم عند حفص في وسط الكلمة إلا في موضع واحد هو قوله تعالى: هُمَا لَكَ لَا تَـٰأَمُنَـاً عَلَىٰ يُوسُفَ وهو ما يسمى بالاختلاس والفرق بينهما ما يلي: الروم: يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة، ويخالفه في أنه لا يكون في الفتح والنصب، ويكون في الوقف فقط، والثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، وقدّره العلماء بثلث الحركة.

الاختلاس: يكون في كل الحركات ولا يختص بالوقف؛ لأنه يكون في وسط الكلمة، والثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب، وقدره الأهوازي بثلثي الحركة، ولا يضبط إلا بالمشافهة.

# (٣) النوع الثالث: الوقف بالإشمام:

الإشمام هو: ضم الشفتين بُعيد إسكان الحرف بدون تراخ على أن يُترك فُرجة بينهما، ولا يظهر له أثر في النطق بحيث يراه المبصر دون الأعمى.

مواضعه: لا يكون إلا في المرفوع والمضموم فقط.

قال فيه الإمام الشاطبي:

والإشمامُ إِطْبَاقُ الشَّفَاهِ بُعَيْدَ مَا يُسَكِّنُ لَا صَوتٌ هُنَاكَ فَيَضْحَلَا

# والإشمام يطلق على أربعة أنواع:

- (١) ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف حال الوقف وهو الذي سبق تعريفه.
- (۲) ضم الشفتين مقارنًا لسكون الحرف المدغم في نحو ﴿ تَأْمَنَا ﴾ وهو أن تضم شفتيك بُعيد إسكان النون الأولى مباشرة وقبل انتهاء الغنة والنطق بالنون الثانية، وهنا يكون في وسط الكلمة.
- (٣) إشمام حرف بحرف أي خلط صوت حرف بحرف آخر كخلط صوت الصاد بالزاي في نحو: ﴿ ٱلصِّرَطَ ﴾ في قراءة حمزة.
- (٤) إشمام حركة بحركة أي خلط صوت حركة بحركة أخرى كخلط الكسرة بالضمة في نحو: ﴿قِيلَ﴾ على قراءة الكسائي وهشام. فائدة الروم والإشمام:

هي بيان الحركة الأصلية التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع في حالة الروم، وللناظر في حالة الإشمام ما نوع هذه الحركة.

وقد أشار الإمام ابن الجزري لذلك فقال:

وحَاذِرِ الوَقْفَ بِكُلُ الحَرَكَةُ إِلَّا إِذَا رُمْتَ فَبَعضُ الحركة إلَّا بِذَا رُمْتَ فَبَعضُ الحركة إلا بِفتحِ أو بِنَصبِ وَأشِمَ إشارةَ بالضَّمُ فِي رفعِ وضَمَ

موانع الروم والإشمام :

هناك حالات يمتنع فيها الروم والإشمام، ولا يوقف عليها إلا بالسكون المحض وهي:-

(١) ما كان ساكنًا سكونًا أصليًا في الوصل والوقف، نحو: ﴿فَلَا نَنْهَرُ ﴾ ﴿ وَرَبَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَلَمْ يَرِهُ فَي الْفَتِحِ وَالنصبِ قَارَىٰ وَعَندَ إِمَامِ النحوِ فَي الْكُلِ أُعَمِلًا وَفِي هَاءِ تَأْنِيثِ وَمِيمِ الجمعِ قُلْ وَعَادِضِ شَكُلٍ لَمْ يَكُونَا لِيَهْ خُلَا وَكَارِضِ شَكُلٍ لَمْ يَكُونَا لِيَهْ خُلَا (٢)عارض الشكل: وهو ما تحرك بحركة عارضة وصلًا لالتقاء الساكنين

نحو: ﴿ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسُ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ ، ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ ، ﴿ عَلَيْتُكُمُ النَّاسُ ﴾ ، ﴿ عَلَيْتُكُمُ النَّاسُ ﴾ ، ﴿ عَلَيْتُكُمُ اللَّهُ الحركة للتخلص من التقاء عارضة وهو ساكن سكونًا أصليًا إنما عرضت له الحركة للتخلص من التقاء الساكنين وصلا فلما وُقف عليه زالت الحركة.

ويدخل في هذا النوع ﴿ حِينَ إِذْ »، ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ لأن الذال فيهما ساكنة أصلًا ؛ لأن أصل الكلمة «حين إِذْ »، «ويوم إِذْ » وعندما التقت بالتنوين وهو عبارة عن نون ساكنة «ويسمى تنوين عوض عن جملة أو أكثر من جملة » (١) تحركت الذال بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، فإذا زالت حركة التنوين وقفًا رجعت الذال إلى أصلها وهو السكون.

هذا بخلاف كلمة ﴿غَوَاشِكِ، ﴿كُلُّ﴾؛ لأن التنوين دخل فيهما على متحرك، فالحركة فيهما أصلية فكان الوقف عليهما بالروم حسنًا (٢). اهـ.

ويدخل في هذا النوع أيضًا الأفعال المجزومة بالسكون عند التقائها بساكن نحو: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ﴾ ما عدا ﴿وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ ﴾ في [سورة الحشر] لأن كسرتها لازمة بلزوم سببها وهو الإدغام، فيوقف عليها بالسكون مع القلقلة، والروم بدون قلقلة.

- (٤) تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء، نحو: ﴿ الْمَلَتَهِكَةِ ﴾، ﴿ الْمَلَتَهِكَةِ ﴾، ﴿ الْمَلَتَهِكَةِ ﴾، ﴿ الْمِنْوَ ﴾، ﴿ مُرَّوَ ﴾ مُرَّوَ ﴾ مُرَّوَ ﴾ مُرَّوً ﴾ مُرَّوَ ﴾ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرَّوَ الْمَوْمِ مُرْوَعُ مُوا مُرْوَعُ مُرُوعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوَعُ مُرْوعُ مُرْوَعُ مُوالْمُ مُرْوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُرْوعُ مُرْوعُ مُرْوعُ مُرُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُرُوعُ مُوعُ مُوعُ مُرْوعُ مُوعُ مُو

<sup>(</sup>١) فَمَثَلًا فِي قُولُهُ تَعَالَى فِي سُورَة الرَّوْمَ: ﴿ وَيَوْمَهِـذِ يَفْــَرَحُ ٱلْمُؤْمِـنُونُ ۚ إِنَّـَقَـرِ ٱللَّهِ ﴾ فالتنوين هنا عوض عن جملة ديوم ينتصر الروم على الغرس، يغرح المؤمنون. وفي سورة الزلزلة: ﴿ إِنَّا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَاكُمَا ۚ ﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ ٱنْفَالُهَـا ﴾ وقَالَ ٱلإِنسَـٰنُ مَا لَمَا ﴾ يَوْمَهِـذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارُهَا ﴾. فيكون التنوين هنا في ﴿ يَوْمَهِـزِ ﴾ عوضًا عن ثلاث جمل.

<sup>(</sup>۲) النشر ج۲ ص۱۲۳.

والإشمام إذ هي مبدلة من التاء والتاء معدومة وقفًا.

وهذا بخلاف ما يوقف عليه بالتاء المفتوحة اتباعًا للرسم نحو: ﴿بَقِيَتُ﴾، ﴿كَلِمَتُ﴾والانهاء الموم والإشمام لأنها تاء وصلًا ووقفًا والحركة ملازمة لها.

# حكم الوقف على الكلمة الصحيحة الآخر:

والكلمة الموقوف عليها إما أن يكون آخرها مد عارض للسكون، أو مد لين، أو متصل عارض للسكون، أو بدل عارض للسكون، أو هاء تأنيث، أو مد لازم كلمي مثقل متطرف، أو غير ذلك.

### [1] إذا كان آخر الكلمة مد عارض للسكون:

أنواعه: الحرف الذي عُـرض عـليه السكون (ما عدا الهمزة، وهاء الضمير، وهاء التأنيث) إمـا أن يكون منصوبًا، أو مجرورًا، أو مرفوعًا.

(١) فالمنصوب أي: الذي آخره فتحة إعراب نحو: ﴿الْمُسْتَقِيدَ﴾ أو فتحة بناء نحو: ﴿اَلْمُسْتَقِيدَ﴾ أو فتحة بناء نحو: ﴿اَلْعَالَمِينَ﴾ فالأوجه الجائزة له وقفًا ثلاثة أوجه:

القصر، والتوسط، والإشباع، مع السكون المحض أي: الخالص من الروم والإشمام.

القصر، والتوسط، والإشباع، مع السكون المحض ثم الروم مع القصر.

(٣) المرفوع: بضمة إعراب نحو: ﴿نَسْتَعِينُ﴾ أو ضمة بناء نحو:
 ﴿يَنُوحُ﴾ قفيه سبعة أوجه:

الثلاثة السابقة مع السكون المحض ومثلها مع الإشمام والسابع الروم مع القصر. [٢] إذا كان آخر الكلمة لين عارض للسكون: أنواعه:

(١) إن كان آخره مفتوحًا: فتحة إعراب نحو: ﴿الْيَوْمَ﴾ أو فتحة بناء نحو. ﴿كَيْنَ﴾. ففيه ثلاثة أوجه: وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض مثل المد العارض للسكون.

(٢) إن كان آخره مكسورًا: كسرة إعراب نحو: ﴿وَمِن كُلِّ ثَنَيْ ﴾ [الذاربات: ٤١] ففيه أربعة أوجه:
 أو كسرة بناء نحو: ﴿خَلَلْمَنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [الذاربات: ٤١] ففيه أربعة أوجه:

المدود الثلاثة السابقة مع السكون المحض. والروم مع مد ما؛ لأن الروم كالوصل.

(٣) إن كان آخره مضمومًا: ضمة إعراب نحو: ﴿وَالِكَ ٱلْغَوْدُ ﴾ [الأنعام: ١٦] أو ضمة بناء نحو ﴿ حَيْثُ ﴾ [البنرة: ١٤٤] ففيه سبعة أوجه وهي :

المدود الثلاثة مع السكون المحض والمدود الثلاثة أيضًا مع الإشمام، ووجه مع الروم مع مدِّ ما، وعلى هذا فمدُّ اللين كالمد العارض للسكون في أوجهه وأسبابه غير أن الروم في مد اللين يكون مع مدِّ ما، والروم في المد العارض للسكون يكون مع القصر قدر حركتين.

[٣]- إذا كان آخر الكلمة مد متصل عارض للسكون:

تعريفه: هو أن يقع السكون العارض في همز بعد حرف مد في كلمة. أي يكون الهمز متطرفًا ويكون حرف المد قبل الحرف الأخير في كلمة.

وهذا المد يكون على حالين عند القراءة: إما أن يكون منفردًا وإما أن يكون مسبوقًا بأحد المدين المنفصل أو المتصل أو بهما معًا.

أولاً: أوجه المتصل العارض للسكون (المنفرد):

أي الذي لم يسبقه مد متصل ولا منفصل معه في نفس الآية، فعند الوقف بجمع وجهي حفص من طريق الشاطبية أي المد أربع أو خمس حركات لنا الآتي:

- (١) إذا كان آخره منصوبًا نحو: ﴿وَالسَّمَاءَ ﴾ أو مفتوحًا فتحة بناء نحو: ﴿وَالسَّمَاءَ ﴾ أو مفتوحًا فتحة بناء نحو: ﴿شَاءَ ﴾ تكون مجموع الأوجه الجائزة عند الوقف: ثلاثة أوجه وهي:
- (أ) الوقف بأربع حركات لأنه مد له سببان: (الهمز والسكون) أي المتصل والعارض.
- (ب) الوقف بخمس حركات على أنه متصل فقط ولم يعتد بالعارض.

(ج) الوقف بست حركات على أنه مد عارض للسكون «إذا كان يُمَد في كل القراءة بمقدار ست حركات» وذلك اعتدادًا بالسكون العارض وحمله على السكون اللازم؛ ولأن الهمز ازداد قوة إلى قوته بسكون الوقف، ولزيادة حركاته عن المتصل فَتَقُوى كذلك بعدد الحركات.

(٢) وإذا كان مجرورًا نحو: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ ﴾ [الساء: ٣] أو مكسورًا نحو: ﴿ أُوْلَاءِ ﴾ ففيه خمسة أوجه لحفص من الطريق السابق وهي:

الوقف بأربع أو خمس أو ست حركات مع السكون المحض، ثم الروم مع المد أربع أو خمس حركات، على أنه متصل فقط.

(٣) وإن كان آخره مرفوعًا: نحو قوله تعالى: ﴿وَأَلِنَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٦١] أو مضمومًا ضمة بناء نحو: ﴿ وَيَنسَمَا ﴾ فلحفص من الطريق السابق ثمانية أوجه:

الوقف بأربع، أو خمس، أو ست حركات، مع السكون المحض، ثم نفس هذه الأوجه الثلاثة مع الإشمام، ثم الروم مع المد أربع أو خمس حركات.

ثانيًا: أوجه المتصل العارض للسكون المسبوق بأحد المدين أو كليهما:

عند جمع وجهي حفص من طريق الشاطبية لنا الأوجه الآتية، وهي تختلف هنا عن المنفرد:

فإذا سبق المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه متصلٌ آخر أو منفصل فله ثلاث صور:

الصورة الأولى: إذا كان المتصل الموقوف عليه منصوبًا: ومسبوق بمنفصل في نحو قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضَيلِهِ إِن شَاءً ﴾ والدونة ١٨١، أو مسبوق بمتصل في نحو قوله تعالى: ﴿ أُولَكُمْكُ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُكُم مِن دُونِ ٱللّهِ مِن أَوْلِيَاتُهُ ﴾: فيكون يكون مجموع الأوجه الجائزة لوجهي حفص من طريق الشاطبية أربعة أوجه: (أ) إذا مددنا المنفصل في الآية الأولى أو المتصل في الثانية أربع حركات:

يكون لنا في المتصل المتطرف الموقوف عليه وجهان: الوقف بأربع حركات ويكون مدًّا له سببان «الهمز والسكون»، أو ست حركات ويكون له سبب واحد هو السكون العارض.

(ب) وإذا مددنا المنفصل أو المتصل خمس حركات فلنا في المتصل الموقوف عليه وجهان أيضًا: الوقف بخمس حركات ويكون مدًّا له سبب واحد هو الهمز، أو الوقف بست حركات ويكون مدًّا له سبب واحد هو السكون، فيكون مجموع الأوجه الجائزة في المنصوب أو المفتوح المسبوق وقفًا «أربعة أوجه»

الصورة الثانية: إذا كان المتصل الموقوف عليه مكسورًا: ومسبوقًا بمتصل: نحو قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالطَّرِّآءِ﴾ [البزة: ١٧٧] أو مجرورًا، ومسبوقًا بمنفصل، نحو قوله تعالى ﴿وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَرُوجِعْنَا بِكَ عَلَى هَرُوجِعْنَا بِكَ عَلَى هَرُوجِعْنَا بِكَ عَلَى هَرُوجِعْنَا بِكَ عَلَى هَرُودُ وَقَا:

- (أ) إذا مددنا المتصل أو المنفصل الأول أربع حركات، جاز لنا في المتصل الموقوف عليه أربع حركات، أو ست، مع السكون المحض، ثم الوقف بالروم مع المد أربع حركات. فهذه ثلاثة أوجه.
- (ب) وإذا مددنا المتصل أو المنفصل الأول خمس حركات، جاز لنا في المتصل الموقوف عليه خمس، أو ست حركات، ثم الروم مع المد خمس حركات، فهذه أيضًا ثلاثة أوجه تضم إلى الثلاثة الأولى فيكون مجموع الأوجه الجائزة ستة أوجه.
- (أ) إذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل أربع حركات، جاز لنا في المتصل

الموقوف عليه خمسة أوجه المد أربع، أو ست حركات مع الروم. السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والمد أربع حركات مع الروم. (ب)وإذا مددنا المتصل الأول أو المنفصل خمس حركات، جاز لنا في المتصل الموقوف عليه خمسة أوجه أيضًا: إذا مددنا الأول خمس حركات، جاز لنا في الموقوف عليه خمس أو ست حركات مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والمد خمس حركات مع الروم فهذه خمسة أخرى تضم إلى الحمسة السابقة فيكون مجموع الأوجه الجائزة عند الوقف على المتصل المتطرف الهمز المضموم هشرة أوجه.

وقد أشار إلى ذلك صاحب التحفة السمنودية، فقال:
وَفِي الْجَيْمَاعِه بِدِي الْفِصَالِ أَوْ جَمْعِهِ مَعَ وَصْلِ ذِي اتَّصَالِ
أَرْبَعَةٌ نَصْبُا وَسِتةٌ بِجَرْ وَعَشْرَةٌ فِي حَالِةِ الرَّفْعِ تَقَرْ
فائدة:

عند القول بأن لنا في المد المتصل العارض للسكون أربع، أو خمس، أو ست حركات فهذا على إجمال ما لحفص من طريق الشاطبية، أما عند التلاوة العملية فلابد للقارئ عند بدأ القراءة أن يحدد مذهبه أولاً إما أن يقرأ بأربع حركات وهذا هو المشهور من هذا الطريق، أو بخمس حركات: فإذا قرأ بأربع حركات كان له الوقف بأربع أو ست حركات، وإذا قرأ بخمس حركات، كان له الوقف بخمس أوست حركات، وهذا مع مراعاة أوجه الروم والإشمام حسب حركة الحرف الموقوف عليه، ولا يجوز للقارئ أن يقرأ بالوجهين معًا؛ لأن هذا من خلط الطرق.

### [٤] - إذا كان آخر الكلمة بدل عارض للسكون:

تعريفه وهو أن يأتي بعد حرف المد المسبوق بهمز حرف سكن للوقف عليه في كلمة.

أمثلته ﴿ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾، ﴿ خَلطِعِينَ ﴾، ﴿ مَنَابٍ ﴾.

حكمه: يمد عند حفص كالمد العارض للسكون حركتين، أو أربع، أو ست مع السكون المحض، إن كان مفتوحًا نحو: ﴿ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾، فيمد حركتين على أنه مد له سببان البدل والعارض، ويمد أربعًا وستًا على أنه مد عارض للسكون، وإذا كان قبل البدل العارض للسكون مد متصل، نحو: ﴿ إِسْرَةِ يِلَ ﴾ فإن كان مفتوحًا فيكون فيه الأوجه الثلاثة (القصر، والتوسط، والإشباع) مع السكون المحض لمن يمد المتصل أربع حركات، ولنا نفس الأوجه الثلاثة لمن يمد المتصل خمس حركات.

[٥] إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها هاء ضمير:
 وهي التي يُكنى بها عن المفرد المذكر الغائب.

تعريفه:

هو أن يأتي آخر الكلمة الموقوف عليها هاء ضمير سكنت للوقف، سواء سبقها حرف مد أم لا.

حكم هاء الضمير وقفًا : مختلف فيه على ثلاثة مذاهب من حيث جواز الروم والإشمام (١):

- (١) مذهب المنع: أي لا يجوز فيه الروم ولا الإشمام؛ كهاء التأنيث لما ينهما من التشابه في الوقف.
- (٢) مذهب الجواز: أي جواز الروم والإشمام فيه مطلقًا بشروطهما المعروفة.
- (٣) مذهب التفصيل: وهو أعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر، وهو المذهب المختار والذي عليه العمل، وحاصله منع الروم والإشمام في أربع حالات وجوازه في ثلاث حالات:

أولاً: صور المنع، وهي:

(۱) أَن يقع قبل الهاء ياء ساكنة، سواء مدية، نحو: ﴿أَنَّ أَرْضِعِيدُۗ﴾، ﴿فِيهِ﴾. أو لينة، نحو: ﴿لِوَلِدَيْهِ﴾، ﴿عَلَيْدُ﴾، ﴿إِلَيْهِ﴾.

<sup>(</sup>١) نهاية القول المفيد ص: ٢٢٢ .

(٢) أن يقع قبلها كسر، نحو: ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾، ﴿حَقَ قَدْرِهِ ﴾.

(٣) أن يقع قبلها واو ساكنة سواء مدية، نحو: ﴿ حَرِّقُوهُ ﴾، ﴿ عَقَلُوهُ ﴾، ﴿مَلُوهُ﴾. أو لينة نحو: ﴿رَأَوْهُ﴾، ﴿وَلِيَرْضَوْهُ﴾.

(٤) أن يقع قبلها ضم، نحو: ﴿قُلْتُهُ ﴾، ﴿جَرَّؤُهُ ۥ ﴾.

ثانيًا: صور جواز الروم والإشمام هي:

(١) أن يقع قبلها ساكن صحيح، نحو: ﴿ فَلْيَصُمْ مُهُ ﴾، ﴿ أَسْتَعْجِرُهُ ﴾، ﴿فَأَجِرُهُ ﴾، ﴿أَتَلِغُهُ ﴾، ﴿مِنْهُ ﴾.

(٢) أن يقع قبلها ألف، نحو: ﴿ فَنَشَرْنَاهُ ﴾، ﴿ عَلَّمْنَاهُ ﴾، ﴿ وَهَدَنهُ ﴾، ﴿ آجَتَبُنَّهُ ﴾.

(٣) أن يقع قبلها فتحة، نحو: ﴿عَلِمْتَمَّ ﴾، ﴿مَأْمَنَمُّ ﴾.

قال ابن الجزري في طيبة النشر:

وخُلفُ ها الضميرِ وامنغ في الأتم من بعد يا أو واوِ أو كسرِ وضَمَ ولهاء الضميرصورتان :

[١] - إذا كانت هاء الضمير الموقوف عليها مسبوقة بحرف مد: فلنا فيها الأوجه الآتية:

١- إذا كانت الهاء مضمومة، وقبلها واو مدية نحو: ﴿فَعَلُوهُ ﴾، أو لينة، نحو ﴿وَشَرَوْهُ﴾:

فعلى مذهب المنع: لا يجوز فيها الروم ولا الإشمام، ويكون الوقف عليهاً بالأوجه الثلاثة للمد العارض، مع السكون المحض.

وعلى مذهب الجواز: يكون فيها سبعة أوجه كالمد العارض للسكون، مع مراعاة أن الروم في الواو والياء اللينتين يكون مع عدم المد أو مع «مدٍ ما».

وعلى مذهب التفصيل: يمتنع فيها الروم والإشمام؛ لأن قبلها واو مدية أو لينة، ويكون فيها ثلاثة أوجه فقط هي: القصر، والتوسط، والإشباع، مع السكون المحض.

- ٧\_ وإذا كانت مضمومة وقبلها ألف، نحو: ﴿عَلَمْنَكُ ﴾، ﴿فَبَشَرْنَكُ ﴾ ففيه على مذهب التفصيل سبعة أوجه: ثلاثة مع السكون المحض، وثلاثة مع الإشمام ووجه واحد مع الروم.
- ٣- وإذا كانت الهاء مكسورة وقبلها ياء مدية، نحو: ﴿ قُصِيدٍ ﴾ أو لينة، نحو ﴿ بِوَلِدَيْدِ ﴾ فعلى مذهب التفصيل يجوز فيه ثلاثة أوجه فقط «القصر و.. وسط، والإشباع» مع السكون المحض؛ لأن الروم والإشمام يمتنعان في هذ، الحالة.

### [٢] \_ إذا كانت غير مسبوقة بحرف مد:

نحو: ﴿عَلِمَتُهُۥ ﴿مَأْمَنَهُۥ ﴿أَمْلِغَهُۥ ﴿أَمْلِغَهُ فَعَلَى مَذَهِ التَفْصِيلُ لِنَا فِيهَا ثَلَاثَةَ أُوجه: السكون، والروم، والاشمام، ونحو: «بِهِ»، «ربِهِ» فلنا فيها وجهان: السكون والروم، وإذا سُبقت هاء الضمير بمد متصل، نحو ﴿جَآءَهُ ﴾ فيكون فيها ستة أوجه، الأوجه الثلاثة لمن يمد المتصل أربع حركات، ونفس هذه الأوجه لمن يمده خمس حركات.

[٦]- إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها هاء تأنيث مربوطة: (١) إذا كان قبلها حرف مد:

فتسمى مد عارض للسكون آخره هاء تأنيث.

تعريفه: وهو أن يقع بعد حرف المد هاء تأنيث تسكن للوقف عليها.

وسمي كذلك: لأن السكون العارض يقع في هاء تأنيث هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء.

حكمه: يجوز فيه ثلاثة أوجه: القصر، والتوسط، والمد، مع السكون المحض منصوبًا كان أو مجرورًا أو مرفوعًا.

ويمتنع فيه الروم والإشمام؛ وذلك لاختلاف حالة الوصل عن حالة الوقف؛ إذ هو في الوصل تاء وفى الوقف هاء، والروم والإشمام لا يدخلان حرفًا مبدلًا من غيره؛ إذ المقصود منها بيان حركة الحرف الموقوف عليه وصلاً، والهاء الموقوف عليها لم تكن هاء في الوصل بل كانت تاء.

أمثلته: ﴿ اَلصَّهَ لَوْهَ ﴾، ﴿ اَلتَوَرَّنَةَ ﴾، ﴿ اَلزَّكُوْهَ ﴾، ﴿ كَبِشْكُوْهِ ﴾. (٢) إذا لم يكن قبلها حرف مد، نحو: ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾، ﴿ فِينْمَةً ﴾، ﴿ اَلْجَنَّةَ ﴾.

وقد سبق عند الكلام على موانع الروم والإشمام القول بأن: الوقف على هاء التأنيث المربوطة يكون بالسكون المحض، ولا روم فيها، ولا إشمام، فإذا سُبقت بمد متصل، نحو ﴿ٱلْمَلَيْكِكُهُ يكون فيها وجهان، وجه واحد مع السكون المحض لمن يمد المتصل أربع حركات، ووجه مع السكون المحض لمن يمد المتصل خمس حركات.

أما إذا كان الوقف عليها بالتاء المفتوحة كما رسمت في المصحف فيدخلها الروم والإشمام نحو: ﴿بَقِيَتُ﴾، ﴿رَحْمَتِ﴾، ﴿كَلِمَتُ﴾.

فإذا كانت مضمومة نحو: ﴿يَقِيَّتُ ٱللَّهِ كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أُوجه: السكون والروم والإشمام. وإذا كانت مكسورة نحو: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ كان فيها وجهان السكون والروم. وإذا كانت مفتوحة نحو: ﴿يَعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ كان فيها وجة واحدٌ هو السكون المحض.

[۷] - إذا كان آخر الكلمة مد لازم كلمي مثقل متطرف موقوف عليه:
 مقدار مَده:

يُد ست حركات قولًا واحدًا، فعند الوقف على كلمة، مثل: ﴿صَوَآفَ ﴾ لنا فيها وجة واحدُ مع السكون المحض؛ لأنها منصوبة، وعند الوقف على كلمة ﴿مُضَكَآرِ ﴾ لنا فيها وجهان: وجه مع السكون المحض، والثاني مع الروم، وإذا وقفنا على كلمة ﴿جَآنَ ﴾ لنا فيها ثلاثة أوجه:

وجه مع السكون المحض، ومع الروم، ومع الإشمام، وكل الأوجه السابقة مع الإشباع أي المد ست حركات.

فائدة: لا يصح القول بأنه يوقف عليه بالمد ست حركات تغليبًا لأقوى السببين «اللازم والعارض»؛ لأن حرف المد لم يجتمع عليه سببان للمد؛ لأنه أتى بعده

حرف مشدد أي حرفان فلا يقال له مد لازم عارض للسكون؛ لأن شرط العارض للسكون أن يأتي بعد حرف المد حرف سكن للوقف عليه، وهنا أتى بعد حرف المد حرف المد حرف المد حرف المد حرف المد عرف مناكن سكونًا أصليًا «وهو سبب المد» وحرف متحرك سكن للوقف عليه، فاجتمع بذلك ثلاثة سواكن وهو جائز وقفًا.

[٨]- إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها أيَّ حرف: غير هاء التأنيث، وهاء الضمير، ولا مد قبله، ولا لين: فإن كان آخره مفتوحًا للإعراب، نحو: ﴿ ٱلْكُونَـ مُن الله وَ الله الله الله الله وجه واحد فقط هو: السكون المحض.

وإن كان آخره مكسورًا كسرة إعراب، نحو: ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾ أو كسرة بناء، نحو: ﴿وَٱلْفَجْرِ﴾ أو كسرة بناء، نحو: ﴿وَأَنَّهُ لَدُفِ﴾ ففيه وجهان هما: السكون المحض، والروم.

وإن كان آخره مضمومًا ضمة إعراب، نحو: ﴿وَلَحِدُّكُ أَو ضمة بناء، نحو ﴿ وَلَحِدُّكُ أَو ضمة بناء، نحو ﴿ وَكَالَتُ فَا فَقِيهُ ثَلاثة أُوجه: السكون، والروم، والإشمام.

(٤) النوع الرابع: الوقف بالحذف:
 وذلك في ثلاثة مواضع:

# (أ) التنوين من المرفوع والمجرور :

نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ \* فِي كِنَبِ مَكَنُونِ ﴾ فيحذف عند الوقف عليه، ويوقف على المضموم بالسكون، والروم والإشمام، وعلى المكسور بالسكون، والروم فقط. كما قال ابن مالك في الألفية:

تنوينًا إِثرَ فتحِ اجعلُ أَلفًا وقفًا وتِلْوَ غيرَ فتحِ احذِفَا (ب) صلة هاء الضمير:

نحو قوله تعالى: ﴿ بَلَتِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِـ، بَصِيرًا ﴾ تحذف وقفا.

## (ج) الياءات الزوائد:

وليس لحفص منها إلا ياء واحدة في قوله تعالى: ﴿ فَمَا عَالَىٰنِ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا عَلَمْ

## (٥) النوع الخامس: الوقف بالإبدال:

وله حالتان:

## (١) الحالة الأولى:

«مد العوض» : وهو إبدال التنوين المنصوب ألفًا وقفًا كما في الحالات الآتية:

- التنوين في الاسم المنصوب، سواء رسمت الألف أم لا، نحو: ﴿وَكَفَىٰ بِرَيِّكَ وَكِيلًا﴾، ﴿كَمَثَلِ الَّذِى يَنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾، وفي لفظ ﴿إِذَا ﴾ ﴿إِذَا لَأَذَفَنَكَ ضِمْفَ ٱلْحَبَوْةِ ﴾، وفي الاسم المقصور، نحو: ﴿وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّ ﴾.
- ومثلها إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا لدى الوقف، في موضعين في التنزيل بالإجماع وهما ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾، ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴾.

وفي كل هذه الأنواع وما شابهها يبدل التنوين ألفًا في الوقف وهذا ما يسمى في الحالات السابقة «بمد العوض».

#### (٢) الحالة الثانية:

تاء التأنيث المربوطة تقرأ تاء في الوصل، وتبدل هاء في الوقف، نحو: ﴿ بِاللَّهِ كُمَةِ ﴾، ﴿ وَنِمْمَةً ﴾، فإن كانت منونة نحو قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ فِيمَةً ﴾، ﴿ وَرَحْمَةً ﴾؛ يحذف منها التنوين وقفًا، وتبدل هاء ويوقف عليها بالسكون المحض فقط.

\* ثانيًا: الوقف على الكلمة المعتلة الآخر:

١- إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها واؤا أو ياءً مفتوحتين وصلًا (١):
 وكان قبل الواو ضم، نحو: ﴿هُوَ ٱلَذِي﴾، وقبل الياء كسر نحو: ﴿هِمَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهُ عَلَيْنَا﴾، يتحولان لحرف مد وقفًا:

فحكمها عند الوقف عليها: النطق بحرف المد وإثباته دون النظر إلى

<sup>(</sup>١) هداية القاريء ص: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) العميد ص: ١١١.

كونها منصوبة وصلًا نحو: ﴿ لَن نَدْعُوا ﴾ ، ﴿ أَن يَأْتِي ﴾ ، أو مبنية على الفتح نحو: ﴿ هُو ﴾ ، ﴿ هِمْ ﴾ ، وليس فيها روم ، ولا إشمام ؛ لأنه حرف مد ساكن وقفًا ، وذلك بخلاف الواو المتحركة بالفتح ، أو الضم ، وقبلها سكون صحيح نحو: ﴿ لَهُ وَ لَهُ إِنَّ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ الله على اللَّهِ وَ الله اللَّهِ وَ الله على اللَّهِ وَ الله على اللَّهِ وَ الله على اللَّهِ وَ الله على اللَّهُ وَ الله على اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢ - إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها حرف علة محذوفًا لأي سبب من الأسباب (٢): فإن المعتبر فيها من حيث الروم والإشمام حركة الحرف الموقوف عليه عند وصله، بغض النظر عن المحذوف، سواء كان محذوفًا للإعراب، أم للبناء أو مجزومًا بحذف حرف العلة، أو فعلًا مرفوعًا.

مثال لساكن عارض قبله حرف مد وبعده محذوف نحو:

﴿ لَا يَتِ ﴾ ففيه وقفًا أربعة أوجه ثلاثة مع السكون المحض، ووجه مع الروم. مثال لساكن عارض مكسور وبعده محذوف سواء كان فعلًا أم اسمًا نحو:

﴿ لَمَّا يَقِينِ ﴾، ﴿ وَأَلْقِ ﴾، ﴿ يُعْدِنِ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ يُؤْدِ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ إِن يُرِدِنِ ﴾.

في هذه الأمثلة وما شابهها يكون الوقف على الحرف الأخير بوجهين: وجه السكون المحض ووجه الروم، لأن الحرف الأخير مكسور كسر أصلى لأن الياء بعده محذوفة.

مثال لساكن عارض مرفوع أو مضموم وبعده محذوف نحو:

﴿ وَاَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾، ﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ ﴾، ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدَّعُ ﴾، ﴿ وَيَمْتُ اللّهُ ٱلْبَطِلَ ﴾، ﴿ سَنَدَعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ فيه وقفًا ثلاثة أوجه: السكون المحض والروم والإشمام.

#### «اسئلة»

(1) اذكر عدد الأوجه الجائزة في الوقف على الكلمات التي تحتها خط: ﴿إِي وَرَبِيَّ ﴾، ﴿ ٱلْكَوْتَرَ ﴾، ﴿ حَيْثُ ﴾، ﴿ يُشَآقِ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ يُؤْتِ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ فَأَذَلَ ذَنُورُهُ ﴿ وَيَقِيَتُ اللَّهِ ﴾ ﴿ وَلَا نَدْعُوا ﴾ ﴿ وَأَلِقِ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ ، ﴿ يُغَينِ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ وَقَالُتُ ﴾ ، ﴿ وَقَالُونَ مَا فِي يَمِينِكَ ﴾ ، ﴿ وَقَالُمُ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ وَقَالُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۲) اذكر عدد الأوجه الجائزة عند الوقف على الكلمات الآتية مع بيان السبب:
 ﴿ فَبَشَرْنَهُ ﴾، ﴿ السَّمَآهِ ﴾، ﴿ يَتَسَنَّمُ ﴾، ﴿ وَتَلُورُ أَ ﴾، ﴿ وَتَلُورُ أَ ﴾، ﴿ مَرْقُورُ ﴾.

# الفصل الثاني

#### هاء الكناية

تعريفها: هي هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة والتي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب.

## شرح التعريف:

فقولنا: «الزائدة عن بنية الكلمة»: أي ليست الهاء الأصلية نحو: ﴿نَفْقَهُ﴾، ﴿تَنتَهِ﴾، ﴿وَأَنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ﴾ فالهاء هنا أصلية من بنية الكلمة وليست زائدة.

وقولنا: «التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب»: أي ليست الهاء الدالة على الواحدة المؤنثة نحو: ﴿ مِّنَ أَهْلِهَا ﴾، ﴿ عَلَيْها ﴾. أو الدالة على التثنية نحو: ﴿ عَلَيْهِما ﴾، أو الدالة على جمع الذكور نحو: ﴿ عَلَيْهِم ﴾، وجمع الإناث نحو: ﴿ عَلَيْهِم ﴾ .

- \* والأصل في هاء الضمير البناء على الضم نحو: ﴿ لَهُ ﴾ ، ﴿ مِنْهُ ﴾ ، إلا أن يقع قبلها كسر نحو: ﴿ مِنْهُ ﴾ ، أو ياء نحو: ﴿ عَلَيْدٌ ﴾ ، ﴿ فِيهِ ﴾ فحينئذ تكسر. وخالف حفص هذه القاعدة في موضعين في التنزيل وهما ﴿ وَمَا أَنسَنْنِهُ ﴾ [سورة الكهف: ١٣]، ﴿ عَلَيْهُ ﴾ [سورة النهف: ١١] وذلك مراعاة للأصل وتبعًا للرواية.
  - وتنصل هاء الضمير بالاسم نحو: ﴿ إِلَىٰ آَجَلِمِ الله وبالفعل نحو:
     ﴿ وَتُلْتُهُ ﴾ ، ﴿ عَلِمْتَكُم ﴾ ، ﴿ حَرِقُوه ﴾ وبالحرف نحو: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، ﴿ عَلَيْهِ ﴾ .
     وأحوالها في التلاوة: أربع حالات:
- (١) أن تقع بين ساكنين نحو: ﴿ اَتَنهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ﴾، ﴿ وَ اَلَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ حكمها: عدم الصلة مطلقًا لجميع القراء.

المراد بالصلة: إشباع الضمة حتى تتولد منها واو مدية، وإشباع الكسرة حتى

تتولد منها ياء مدية، وتثبت وصلًا وتحذف وقفًا، وتمد حركتين كالمد الطبيعي.

(٢) أن تقع بين متحركين نحو: ﴿إِنَّ رَبَّمُ كَانَ بِهِـ بَصِيرًا﴾ والانشقاف: ١٥٠، ﴿وَفَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۚ إِثْمُهُ عَلَى ﴾ والبقرة: ١٨١].

حكمها: الصلة لجميع القراء، فإذا كانت مضمومة توصل بواو مدية، وإذا كانت مكسورة توصل بواو مدية، وإذا كانت مكسورة توصل بياء مدية، ويكون مقدار المد حركتين إذا لم يقع بعدها همز، فإذا وقع بعدها همز: فتمد أربع أو خمس حركات كمقدار المد المنفصل وهذا ما يسمى «بالانفصال الحكمي». أو مد الصلة الكبرى، كما ذكرنا من قبل.

ولحفص ثلاث كلمات مستثناة من هذه القاعدة: فقرأها بعدم الصلة رغم وقوعها بين متحركين.

- (أ) أَرْجِهُ: في قوله تعالى: ﴿أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ﴾ [الأعراف: ١١١] وفي قوله تعالى: ﴿أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثُ﴾ [الشراء: ٣٧] فتقرأ بسكون الهاء برغم أنها وقعت بين متحركين.
- (ب) فَأَلْقِهُ: في قوله تعالى: ﴿أَذْهَب بِكِتَابِي هَـَـٰذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ۗ السلن ٢٨٠] فتقرأ أيضًا بسكون الهاء.
- (ج) يَرْضُكُ: في قوله تعالى: ﴿وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُكُ لَكُمُّ ﴾ [الزمر: ٧] فتقرأ بضم الهاء بدون صلة برغم أنها وقعت بين متحركين أي تقرأ بقصر الهاء ونعني بالقصر هنا حذف حرف المد الذي هو الصلة نهائيا.
- (٣) أن يكون قبلها متحرك وبعدها ساكن، نحو: ﴿لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُۗ﴾. حكمها: قصر الهاء وعدم صلتها لجميع القراء؛ لئلا يجتمع ساكنان حيث لا يجتمعان إلا في حالة الوقف(١).
- (٤) أن يكون قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو: ﴿فِيهُ هُدُى﴾، ﴿إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾.
- حكمها: قصر الهاء لحفص أي عدم الصلة إلا في موضع واحد في [سورة الفرقان] وهو قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُدُ فِيهِ، مُهَكَانًا ﴾ فيقرأها حفص بالصلة للرواية موافقًا فيها قراءة ابن كثير.

<sup>(</sup>١) إتحاف فضلاء البشرج١ ص:١٤٩ .

#### تنبيهان

(۱) يلحق بهاء الضمير في الحكم هاء اسم الإشارة الدالة على المفردة المؤنثة في لفظ «هذه» في كل التنزيل. فإذا وقعت بين متحر كين توصل بياء مدية تمد حركتين كقوله تعالى: ﴿هَالَهُ عَلَيْنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ﴾، وإذا وقع بعدها ساكن حذفت صلتها وصلًا خشية التقاء الساكنين نحو ﴿عَنَ هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةِ ﴾، ﴿وَهَالَهُ وَهَا اللَّمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَم في هاء «هذه» عام لجميع القراء كذلك تأخذ حكم المد المنفصل إذا وقع بعدها همز نحو: ﴿هَادِهِ الْمَامُ ﴾.

وهاء «هذه» لم توصل بواو كهاء الضمير لأنها لم تقع مضمومة أبدًا، كذلك لم تقع ساكنة في الوصل، فخالفت هاء الضمير في هاتين -المسألتين.

(٧) كل هاء ضمير تقرأ بالصلة يرسم بعدها واو صغيرة، أو ياء صغيرة، حسب حركتها إشارة إلى المد؛ لأن حرف المد محذوف رسمًا ويعوض عنه بالحرف الصغير.

#### «أسئلة»

- (١) عرف هاء الضمير مع شرح التعريف.
- (٧) اذكر أحكام هاء الضمير مع التمثيل.
  - (٣) ما المقصود بصلة الهاء وقصرها ؟
- (٤) اذكر ما يلحق بهاء الضمير وحكمه. ما الفرق بين هاء «هذه» وهاء الضمير؟
- (٥) استخرج هاء الضمير من الآتي وبين حكمها، وعدد الأوجه فيها:
   ﴿ يَأْنِيهِ ﴾، ﴿ وَفَرَكِهُ ﴾، ﴿ إِلَتِهِ ﴾، ﴿ وَتَنتَهِ ﴾، ﴿ وَهَدَنهُ ﴾، ﴿ إِلَهُ ﴾،
   ﴿ وَهَدَنهُ ﴾، ﴿ بِمِثْلِهِ ، ﴾، ﴿ وَجُهُ ﴾.
- (٦) بين حكم هاء الضمير في الأمثلة الآتية، وعدد الأوجه الجائزة فيها وقفًا: ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًا ﴾، ﴿ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ ﴾، ﴿ فِيهِ ﴾، ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾، ﴿ يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾، ﴿ اسْمُهُ ٱلْسَيِحُ ﴾، ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾، ﴿ فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ۗ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

# الفصل الثالث

## حكم التقاء الساكنين

## أحوال التقاء الساكنين:

والساكنان إما أن يلتقيا في كلمة واحدة أو في كلمتين:

# أولاً: التقاؤهما في كلمة واحدة:

- (۱) في حالة الوقف فقط: وهذا جائز سواء كان الساكن الأول حرف مد نحو: ﴿ اَلْحَكُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ أو حرف لين نحو ﴿ وَالْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴾ أو ساكنًا صحيحًا نحو ﴿ إِذَا جَكَآءَ نَصَّدُ اللّهِ وَالْفَـتُحُ ﴾ في هذه الحالة يجوز الوقف على أي كلمة من الكلمات السابقة أو ما شابهها التي اجتمع فيها ساكنان، فإذا وصلت الكلمة الموقوف عليها بما بعدها فيتحرك الساكن الثاني بحركته الأصلية.
- (٢) في حالة الوصل والوقف: ويكون في كلمة وصلًا ووقفًا في نحو قوله تعالى: ﴿ الطَّاتَةُ ﴾، ﴿ اَلَمَاقَةُ ﴾، ﴿ الْمَدَ ﴾ ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لابد من التخلص من التقاء الساكنين (الألف المدية والحرف الساكن من الحرف المشدد)، ويكون بالمد المشبع ست حركات وهذا ما يسمى بالمد اللازم.

# ثانيًا: التقاؤهما في كلمتين:

ولا يكون إلا في حالة الوصل فقط، وهنا لابد من التخلص من التقاء الساكنين، إما بالحذف أو التحريك:

(۱) بالحذف: ويكون في حرف المد إذا التقى بساكن بعده فيحذف وصلاً ويثبت وقفًا وهو من المد الطبيعي نحو: ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾، ﴿ قَالُوا اللَّهُمَّ ﴾، ﴿ وَيَالُوا اللَّهُمَّ ﴾، ﴿ حَاضِرِى الْمَسْتِحِدِ الْمُرَامِ ﴾ وهذا الحذف يكون لفظًا لا رسمًا حيث إنه مثبت في رسم المصحف وقد يحذف حرف المد وصلاً ووقفًا إذا كان محذوفًا في رسم المصحف نحو: ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنْجِ المُؤْمِنِينَ ﴾ محذوفًا في رسم المصحف نحو: ﴿ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْمَنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

فإذا وقفنا على ﴿نُنجِ﴾ نقف عليها بسكون الجيم وقلقلتها وحذف الياء؛ لأنها حُذفت رسمًا لالتقاء الساكنين.

(٢) بالتحريك: القاعدة الأم عند حفص في التخلص من التقاء الساكنين هو تحريك الساكن الأول بالكسر نحو (١): ﴿ وَلَلِ ادْعُوا اللَّهَ ﴾: تحركت اللام بالكسر؛ لأنها ساكنة والتقت بالدال الساكنة، وكذلك حرف اللين إذا التقى بساكن بعده لا يحذف وإنما يحرك بالكسر نحو: ﴿ طَرَفِ النَّهَارِ ﴾، ﴿ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ هِ اللَّهِ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

امثلة اخرى: ﴿وَقَالَتِ اخْرُجُ ﴾ ﴿ ﴿ أَنِ اقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ﴿ ﴿ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِينَزِكُمُ ﴾، ﴿ أَوِ اَدْعُواْ الرَّمْمَانَ ﴾ ﴿ وَالَّهِ النَّصُ ﴾، ﴿ وَلَقَدِ السَّهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾، ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اَنظُرَ ﴾، ﴿ رِحْمَةً ادْخُلُواْ الْجُنَّةَ ﴾ .

حفص يقرأ كل ما سبق من أمثلة وما ماثلها بتحريك الساكن الأول بالكسر، وهذا على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين، وغيره من القراء قد يحركونها بالضم ولكن الذي يهمنا هنا هو رواية الإمام حفص.

ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة عند حفص فقد يحرك الساكن الأول بالفتح أو الضم.

استثناءات حفص:

# (١) التحريك بالفتح: وله ثلاث صور :-

(أ) «مِنَ الجارة: نحو قوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّلَهِدِينَ ﴾، ﴿مِنَ الْخَلِدِينَ ﴾ أَخَلِدِينَ ﴾ فحرف ﴿مِنَ المَنانِي وهو اللام الشمسية التي أدغمت في الشين بعدها، أو الشين الساكنة المنقلبة عن اللام، وكلاهما صحيح في ﴿ الشَّهِدِينَ ﴾ فتم التخلص من التقاء الساكنين بتحريك الأول بالفتح وهو النون.

(ب) «تاء التأنيث» إذا أُضيفت إلى ألف الاثنين نحو: ﴿كَانَتَا﴾ في

<sup>(</sup>١) غاية المريد ص ١٩٠ .

نحو: ﴿كَانَتَا اَثْنَتَيْنِ﴾، ﴿قَالَتَا ﴾ في نحو ﴿قَالَتَا أَنَيْنَا طَآبِعِينَ﴾ فتاء التأنيث في «قالتُ ، حرف مبني على السكون، وألف الاثنين ساكنة، فتحركت التاء بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها فأصبحت «قالت ١ ﴿قَالَتَا ﴾. (ج) الدّ اللهُ: أول آل عمران فالميم حرف هجاء مبني على السكون ويمثم - التقى بلام لفظ الجلالة الساكنة، فتحركت الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين.

(٢) التحريك بالضم: وله صورتان:

الصورة الأولى: وأو اللين الدالة على الجمع نحو: ﴿فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾، ﴿كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ ﴾ فواو اللين في المثالين حرف ساكن مفتوح ما قبله، ولكنه محرك بالضم للتخلص من التقاء الساكنين. الصورة الثانية: ميم الجمع نحو قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْتُكُمُ الْقِتَالُ ﴾، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾، فميم الجمع حرف مبني على السكون، التقى بلام التعريف الساكنة بعد سقوط همزة الوصل في درج الكلام، فتحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين.

#### «أسئلة»

- (١) اذكر حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة حالة الوقف.
- (٢) بين حكم التقاء الساكنين في كلمة واحدة وصلًا ووقفًا مع التمثيل.
- (٣) بين حكم التقاء الساكنين في كلمتين. وبم يتم التخلص منه ؟ اذكر مثالًا لكل حالة من حالاته.

# الفصل الرابع

## همزتا الوصل والقطع

# أولاً: همزة الوصل:

#### التعريف:

هي همزة زائدة عن بنية الكلمة، وتقع في أولها، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي الوصل.

#### سبب التسمية:

سميت بهمزة الوصل؛ لأنها يُتوصَل بها للنطق بالساكن بعدها؛ لأن الأصل أنه لا يُبدأ بساكن، ولا يُوقف على متحرك، لذا سماها الخليل بن أحمد «سلم اللسان» مواضعها: توجد في الأسماء، والأفعال، والحروف.

# **أولا:** همزة الوصل في الأسماء:

## حكم البدء بها:

يبدأ بهمزة الوصل مكسورة في تسعة أسماء، اثنان قياسية، وسبعة سماعية:

- الأسماء القياسية: أي التي لها قاعدة صرفية يقاس عليهام وهي
   مصدر الفعل الماضى الخماسى والسداسي:
- (۱) مصدر الفعل الماضي الخماسي: نحو: ﴿ آبَیْفَاءَ ﴾، ﴿ آفْیَوَآهُ ﴾،
   ﴿ آفْیِکَاءَ ﴾، ﴿ آفِیْقَامِ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَکُهُ آبَیْفِکاءً مَرْضَاتِ ﴾ [ابنره: ۲۰۷].
- (٧) مصدر الفعل الماضي السداسي: نحو: ﴿ أَسْتِكَبَارًا ﴾، ﴿ آسْتِغْفَارُ ﴾ مصدر الفعل الماضي السداسي: نحو: ﴿ آسْتِكْبَارًا ﴾ [س: ٧].
- (٢] الأسماء السماعية: أي التي سمعت هكذا من العرب وليس لها قاعدة تقاس عليها.

- ١- ابن: نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ آبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ [مرد: ١٠] ﴿ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ
   مَرْنِيمَ ﴾ [آل عمران: ١٠].
- ٢- ابنت: نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَرْبَمَ اَبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا ﴾ [السريم:
- ٣- امرؤ: نحو قوله تعالى: ﴿إِنِ أَمْرُأُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدُ أَخْتُ ﴾ [الساء: ١٧٦].
- امرأت امرأة: نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِنْ أَمْرَأَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِنْ أَمْرَأَتَ مِنْ تَدُودَاتٍ ﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَ مِن تَدُودَاتٍ ﴾ والنمس: ٢٦].
- اثنين: نحو قوله تعالى: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [المالدة: ١٦]،
   ﴿ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَنْدُوا ثَانِي آثَنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْعَارِ ﴾ [الدوة: ٤٠].
  - ٦- اثنتين: نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتَا الْثَنَتَيْنِ ﴾ [الساء: ١٧٦]،
     ﴿ اَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْثُما ﴾ [الغرة: ٢٠].
- ٧ اسم: نحو قوله تعالى: ﴿سَيْحِ أَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾[الأعلى:١]، ﴿وَمُبَيِّئًا رِسُولِ
   يَأْتِي مِنْ بَعْدِى أَسَمُهُ أَخَمَدُ إلى المن: ١].

وقد جمعهم الإمام ابن الجزري في بيت واحد في المقدمة الجزرية:

ابنِ مَعَ ابْنَةِ امْرِئِ والْمُنَيْنِ وامرأَةٍ وَاسْمِ مَعَ الْمُنَيْنِ وامرأَةٍ وَاسْمِ مَعَ الْمُنَيْنِ وقد وردت في اللغة أسماء أخرى لم ترد في القرآن ويبدأ بها بالكسر أيضًا، وهي:

- (١) است: وهو اسم للدبر.
   (٢) ابنم: وهي ابن بزيادة الميم.
- (٣) وايم الله في القسم، وقد تزاد نون فنقول: وايمن الله، وقد أُحتُلف
  في اسميته وحرفيته، والراجح أنه اسم، ويُبْدَأُ به بالفتح.

#### تنبيه:

كلمة «اسم» في سورة الحجرات: ﴿ بِنْسَ اللِّمَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللَّإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ﴿ بِنْسَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- (١) الابتداء بهمزة الوصل مفتوحة وكسر اللام: ٱلِمُسم.
- (٢) الابتداء بلام مكسورة من غير همزة وصل قبلها: لِشم.

## وتعليل ذلك:

كلمة الاسم هي عبارة عن «ال التعريف + اسم» أي لدينا همزتا وصل (لام التعريف + همزة اسم).

الإَسَمُ : \* ١- عند التلاوة تسقط همزة الوصل الثانية لأنها أصبحت في درج الكلام وتفتح الهمزة الأولى لأنها «ال» التعريف فتصبح «اَلْ سُم».

بعد حذف الهمزة الثانية يلتقى ساكنان هما لام التعريف والسين فيلزم ذلك تحريك اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فتصبح «ألِ سم» وهذا هو الوجه الأول للأداء.

\* ٢ - عندما تتحرك اللام بالكسر يصبح الاستغناء عن همزة الوصل الأولى ممكنًا حيث أصبح ما بعدها متحركًا فتصبح الكلمة - «لِسم» وهذا هو الوجه الثاني للأداء. والوجهان صحيحان مقروء بهما حال الابتداء للقراء العشرة، والوجه الأول هو المقدم في الأداء، اتباعًا لرسم المصحف.

# ثانيًا: همزة الوصل في الأفعال: "

#### مواضعها :

توجد في الفعل الماضي والأمر من الخماسي والسداسي، والأمر من الماضي الثلاثي.

ولا تدخل على: المضارع، وماضي الثلاثي، ولا الرباعي مطلقًا سواء كان ماضيًا، أو مضارعًا، أو أمرًا.

- (١) الفعل الماضي الخماسي: نحو: ﴿وَانطَلَقَ ﴾ ﴿ اَنقَلَبَ ﴾ ﴿ اَعْتَدَىٰ ﴾ ﴿ اَشْتَرَىٰ ﴾ ﴿ اَقْتَرْبَ ﴾ .
  - مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَتَرَبَ لِلنَّـاسِ حِسَابُهُم ﴾ [الأساء: ١].
- (۲) الفعل الماضي السداسي: نحو: ﴿ اَسْتَكْبَرَ ﴾ ﴿ وَاَسْتَغْفَرَ ﴾ ﴿ اَسْتَشْفَنَ ﴾ ﴿ اَسْتَظْعَمَا ﴾ ﴿ اَسْتَنْصَرُوكُمْ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَ وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴾ والبذه: ٢١].

- (٣) الأمر من الفعل الماضي الخماسي، نحو: ﴿ أَنْطَلِقُوا ﴾، ﴿ أَنْهَوْا ﴾، ﴿ أَنْهَوْا ﴾،
   ﴿ أَنْظِرُوا ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ أَنْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُه بِهِ ء تُكَذِّبُونَ ﴾ [الرسلات: ٢١].
- (ع) الأمر من الفعل الماضي السداسي: نحو: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ ﴾، ﴿ اَسْتَهْزِهُوا ﴾ ﴿ اَسْتَهْزِهُ وَا ﴾ ﴿ اَسْتَهْزِهُ وَا ﴾ ﴿ اَسْتَهْزِهُ وَا ﴾ الماضي السداسي: نحو: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ والمه: ٨٠].
- (٥) الأمر من الفعل الماضي الثلاثي، نحو: ﴿وَاعْلَمْ﴾، ﴿آمْرِبِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبُونِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبِهِ﴾،
   ﴿آمْرِبُولُونَ إِنَّهُ مَا مَنْهُ ﴿ آمْرُهِ ﴾،
   ﴿آمْرِبُونُ إِنْهُ لِمَامِهُ وَمُونَ إِنَّهُ مِالْمَانِهُ ﴾،
   ﴿آمْرِبُولُونُ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنَّهُ مِالْمُونِ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنَّهُ مِالْمُونِ إِنَّهُ مِالْمُونِ إِنَّهُ مِالْمُونِ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنْهُ مِالْمُونِ إِنَامُ مِالْمُونِ إِلَامِ مَالِهُ مِالْمُونِ إِلَامِ مَالِمُونِ إِلَامِ مَالِهُ مِالْمُونِ إِلَامِ مِالْمُونِ إِلَامِ مَالِمُونِ إِلَامِ مِالْمُونِ إِلَامِ مَالِمُونِ إِلَامِ مَالِمُ مَالِمُ مِلَوْمُ أَمْرِهُ مِالْمُونِ إِلَامُ مَالِمُ مِالْمُونِ أَمْرَامِ مَالِمُ أَمْرَامِ مِالْمُونِ أَمْرَامِ مِالْمُونِ أَمْرَامِ أَمْرَامُ أَمْرَامِ أَمْرَامِ أَمْرَامِ أَمْرَامِ أَمْرَامِ أَمْرَامِ أ

حكم البدء بها في الأفعال: وهمزة الوصل في الأفعال قياسية.

- (١) أَذَا كَانَ ثَالَثُ الفعل مضمومًا ضمًا لازمًا، تضم همزة الوصل وجوبًا سواء كان الفعل ماضيًا أو أمرًا نحو: ﴿ اَضْطُلَ ﴾ ﴿ أَسْنُهُ زِئَ ﴾ ﴿ أَذَعُ ﴾ ﴿ أَذَعُ ﴾ ﴿ أَذَعُ ﴾ ﴿ أَذَعُ ﴾ ﴿ أَخْرُمُ اللَّهُ وَلَا اللهِ عالى: ﴿ أَخْرُجُ مِنْهَا مَذَهُومًا مَّذَهُورًا ﴾ [الأعراف: ١٨].
- (٣) إذا كان ثالث الفعل مفتوحًا أو مكسورًا، يبدأ بهمزة الوصل بالكسر نحو: ﴿ اَنْفَلَبُوا ﴾ ﴿ اَعْمَلُوا ﴾ ﴿ اَعْمَلُوا ﴾ ﴿ اَعْمَلُوا ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ قُلَ يَنْقُومِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِّي عَمَامِلٌ ﴾ [الأنهم: ١٣٥].
- (٣) إذا كان ثالث الفعل مضمومًا ضمًا عارضًا، نحو: ﴿ آَبُوُا﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

وقد أشار الإمام ابن الجزري لهمزة الوصل: في الأفعال والأسماء بقوله: وَابِدَأْ بِهِمزِ الوَصلِ من فعلِ بضَمْ إِن كَانَ ثَالَثُ مِن الفِعل يُضَمَّ واكسرِهُ حَالَ الكسرِ والفَتحِ وَفِي لاسماءِ غير اللامِ كَسرُهَا وَفِي ابنِ مَعَ الْسَنتينِ المريِ وَالنينِ وامرَأَةِ واسمٍ مَعَ الْسَنتينِ البن مَعَ الْسَنتينِ ثالثًا: همزة الوصل في الحروف:

وتدخل على حرف اللام من «ال» التعريف فقط، نحو: ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلْهَا \* وَأَلْقَمْرِ إِذَا نَلْلُهَا ﴾ [النس: ١،٢]

وحركة البدء بها: الفتح دائما لسهولة الفتحه وكثرة دورانها.

وتحذّف همزة الوصل لفظًا وخطًا من «ال» التعريف إذا دخلت عليها لام الجر نحو:

﴿ لِلرُّهَ يَا﴾ - ﴿ لِلمُنَقِينَ ﴾ - ﴿ لِلمُنَقِينَ ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَفَاذًا ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ لِلمُتَقِينَ مَفَاذًا ﴾ - ﴿ لِلرُّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴾ ﴿ لِللَّهِ يَنَ الْحَسَنُوا الْمُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ مَفَاذًا ﴾ - ﴿ إِنْ كُنتُمْ لِلرُّهَ يَا تَعَبُرُونَ ﴾ ﴿ لِللَّهُ عَلَيها فإنها حينئذ تحذف لفظًا وتثبت وذلك بخلاف دخول بقية حروف الجرعليها فإنها حينئذ تحذف لفظًا وتثبت خطًا نحو: ﴿ إِلَا لَا يَحْيَوْ وَ ﴾ ، ﴿ إِلَا نَعْيَبُ ﴾ ، ﴿ وَمِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ ، ﴿ وَالْحَيَوْ وَ ﴾ .

مثل قوله تعالى: ﴿ وَيَا لَأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ النز: ١٤ - ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدَّنِيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾. الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

- فائدة: وردت كلمة الأيكة في أربعة مواضع في القرآن:

اثنان بإثبات همزة الوصل قبل اللام الساكنة، وهما: ﴿وَإِن كَانَ أَصْحَبُ اللَّاتِكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ﴾ [ن: ١٤]، فتقرأ اللَّاتِكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِّ﴾ [ن: ١٤]، فتقرأ «أصحاب الأيكة» بدءًا ووصلًا لجميع القراء.

واثنان بحذف همزة الوصل، وهما: ﴿كُذَّبَ أَصْحَابُ لَيْتُكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾[النعراء: ١٧٦]، ﴿وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَنَيْكَةً أُولَيِّكَ ٱلأَحْزَابُ﴾ [ص: ١٣]، على اعتبار سقوطها وصلًا.

أما في حالة البدء بها فقد اختلف القراء في ذلك: فبعضهم أتى بهمزة الوصل ليتوصل بها للنطق باللام الساكنة، ومنهم حفص، فقرءوها عند البدء: ﴿ آلَيُكُمْ ﴾، والبعض الآخر قرأها بلام مفتوحة، وحذف الهمزة التي بعدها،

# فقرءوها: ﴿لَيْكُة﴾.

ثانيًا: همزة القطع:

تعريفها: هي الهمزة الثابتة في حالة الوصل والبدء.

وسميت بهمزة القطع: لثبوتها في الوصل، فينقطع بالنطق بها الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها، وهذا بخلاف همزة الوصل فإنها تثبت في البدء فقط وتسقط في الدرج(١).

مواضعها: توجد في الأسماء في مصدر الثلاثي والرباعي، والأفعال في ماضي الثلاثي، وماضي الرباعي وأمره، والحروف مطلقًا، ما عدا «ال» التعريف.

في الأسماء، نحو: ﴿أَزْوَجُ مُّطَهَـرَةٌ ﴾ والأفعال، نحو: ﴿أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآبِهِمٌ ﴾ والحروف، نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ﴾.

# الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل:

- (١) تأتي همزة القطع ساكنة أو متحركة، أما همزة الوصل لا تأتي ساكنة أبدًا بل متحركة دائمًا.
- (٢) تثبت همزة القطع في الوصل والبدء، بينما تسقط همزة الوصل في الوصل، وتثبت في البدء.
- (٣) تأتي همزة القطع في أول الكلمة أو وسطها أو طرفها، بينما تأتي
   همزة الوصل في أول الكلمة فقط.
- (٤) تأتي همزة القطع مع الفعل المضارع، والفعل الرباعي، وماضي الثلاثي، بينما همزة الوصل لا تأتي مع هذه الأفعال.
- (٥) تأتي همزة القطع مع الأسماء، والأفعال، والحروف مطلقًا، وتأتي همزة الوصل معهم أيضًا ولكن في مواضع مخصوصة كما ذكرنا من قبل.
- (٦) تكون همزة القطع أصلية أو زائدة، بينما همزة الوصل لا تكون إلا

<sup>(</sup>۱) هداية القارى ص:٤٨٩.

زائدة.

أمثلة همزة القطع: في أول الكلمة نحو: ﴿ إِنَّا ۖ أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَـرَ ﴾، في وسط الكلمة نحو: ﴿ وَيَثْمِرُ مَعْطَلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ﴾ في طرف الكلمة نحو: ﴿ وَهِيَئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴾

حركتها: وهي في الأفعال قياسية وتكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة.

☀ مفتوحة نحو: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ أَن تُرْفَعَ﴾. في الماضي الثلاثي والرباعي المبنى للمعلوم، والأمر الرباعي، ومصدر الماضي الثلاثي.

\* مكسورة نحو: ﴿وَقَالُواْ هَلْذَا إِفْكُ مُبِينٌ﴾. في مصدر الماضي الرباعي والثلاثي.

\* مضمومة نحو: ﴿وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَسُ وَأُخِي اَلْمَوْتَى بِإِذَٰنِ اللَّهِ ﴾. في المضارع الثلاثي، والرباعي، المبني للمجهول.

\* ساكنة نحو: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ - ﴿وَهَيِئَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَــُهَا﴾.

فائدة: للتمييز بين همزة القطع وهمزة الوصل نضع قبل الكلمة المبدوءة بهمزة واوًا؛ فإن صح إسقاط الهمزة نطقًا فهي همزة وصل، وإن لم يستقم النطق إلا بإثباتها فهي همزة قطع.

مثال: ﴿وَأَضْرِبَ لَمُم مَّنَكُ رَجُلَيْنِ﴾ [الكهد: ٣٦] صح إسقاط الهمزة فهي همزة وصل.

﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [مود: ٦٧] لا يستقيم النطق بإسقاط الهمزة، فهي همزة قطع.

# اجتماع همزتي القطع والوصل في كلمة واحدة

ولاجتماع الهمزتين معًا صورتان: تقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة، وتقدم همزة القطع الدالة على الاستفهام على همزة الوصل:

أولاً: تقدم همزة الوصل على همزة القطع الساكنة:

وهذا لا يكون إلا في الأفعال: في نحو قوله تعالى ﴿ فَلَيُوَدِ اَلَذِى اَوْتُمِنَ اَمَنَتَهُ ﴾ - ﴿ وَمَنْهُم مَن يَكُولُ اَشْدَن لِي وَلَا نَفْتِنَى ﴾ - ﴿ وَمَا مُن يَكُولُ اَشْدَن لِي وَلَا نَفْتِنَى ﴾ - ﴿ وَمَالُوا يَصَدَلِحُ اَثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ - ﴿ أَمْ لَمُمْ شِرَكُ فِي السَّمَوَتِ اللهُ اللهُ

## ولهذه الصورة حالتان:

(١) عند الوصل. (٢) عند الابتداء.

# (١) عند الوصل:

عند وصل الكلمة التي يجتمع فيها همزتا الوصل والقطع بما قبلها: تسقط همزة الوصل في الدرج وتثبت همزة القطع الساكنة نحو: ﴿ الَّذِى اَوْتُمِنَ ﴾. (٢) عند الابتداء «قاعدة البدل»:

في هذه الحالة تثبت همزة الوصل، وتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد من جنس حركة همزة الوصل تبعًا لثالث الفعل كما ذكرنا من قبل؛ فإن كان ثالث الفعل مضمومًا ضمًّا لازمًا نبدأ بهمزة وصل مضمومة كما في المثال: ﴿أَوْتُونَ ﴾ فتبدل همزة القطع الساكنة حرف مد يناسب الضم؛ فتبدل واوًا فتصبح: «أُوتُمن»، وإن كان ثالث الفعل مضمومًا ضمًّا عارضًا نبدأ بهمزة وصل مكسورة مثل ﴿آتَتُونِ ﴾ ونحوها: فتبدل همزة القطع الساكنة ياء لتناسب كسرة همزة الوصل التي قبلها فتصبح فتبدل همزة القطع الساكنة ياء لتناسب كسرة همزة الوصل التي قبلها فتصبح المناكنة ياء الناسب كسرة همزة الوصل التي قبلها فتصبح هي الكسر أيضًا مثل: ﴿آتَذُن ﴾، وهنا تبدل همزة القطع الساكنة ياء مدية هي الكسر أيضًا مثل: ﴿آتَذُن ﴾، وهنا تبدل همزة القطع الساكنة ياء مدية

لوقوعها بعد كسر فتصبح «إيذَن».

ثانيًا: تقدم همزة القطع التي للاستفهام على همزة الوصل: ويكون في الأفعال والأسماء ولها حالتان:

- (١) حذف همزة الوصل وبقاء همزة الاستفهام وهو خاص بالأفعال.
  - (٢) بقاء الهمزتين معًا مجتمعتين في الكلمة وهذا خاص بالأسماء.

[1] حذف همزة الوصل وبقاء همزة القطع الدالة على الاستفهام:

وذلك إذا كانت همزة الوصل في فعل، وكانت مكسورة عند الابتداء لو تجردت عنها همزة الاستفهام. والوارد من هذا النوع في القرآن سبعة مواضع هي:

- (١) أَاتَخذتم: ﴿ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا ﴾ [البنرة: ٨٠].
- (٢) أاطلع: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدَا ﴾ [مع:١٧٨].
  - (٣) أافترى: ﴿ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةً ﴾ [سانه].
  - (٤) أاستكبرت: ﴿ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴾ [ص:٧٥].
- (٥) أاستغفرت: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسَنَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ ﴾ والمانفون:١].
  - (٦) أاصطفى: ﴿ أَصَطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾ [الصانات:١٥٣].
  - (V) التخذناهم: ﴿ أَغَذَنتُهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [س:٦٣].

القاعدة: تبقى همزة الاستفهام المفتوحة، وتسقط همزة الوصل لأنها أصبحت في درج الكلام، ولا يترتب على حذفها التباس الاستفهام بالخبر؛ لأنها لا تكون إلا مفتوحة. والمواضع الخمسة الأولى متفق على حذف همزة الوصل فيها لجميع القراء، والموضعان الأخيران مختلف فيهما، ولكن بالنسبة لرواية حفص فقد قرأ بحذف همزة الوصل وبقاء همزة الاستفهام المفتوحة في المواضع السبعة السابقة.

[۲] بقاء الهمزتين معًا إذا جاءتا في كلمة واحدة. وذلك بشرطين:
 (۱) أن يكون ذلك في اسم.

(٢) أن يكون هذا الاسم معرفًا «بال».

في هذه الحالة لا يجوز حذف همزة الوصل لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر فيتغير المعنى وذلك لجميع القراء.

ولا يجوز النطق بالهمزتين محققتين بل يجوز حينئذ وجهان:

# الوجه الأول: وجه الإبدال:

أي إبدال همزة الوصل ألفًا مع المد المشبع للتخلص من التقاء الساكنين للاقاتها بساكن أصلي وهو لام «ال» ويسمى مد الفرق؛ لأنه يفرق بين الخبر والاستفهام.

## الوجه الثاني: وجه التسهيل:

أي تسهيلها أو تليينها بين الهمزة والألف بدون مد، والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء ووجه الإبدال هو المقدم في الأداء.

وقد ورد ذلك في التنزيل في ثلاث كلمات في ستة مواضع متفق عليها بين القراء العشرة وهي:

- (١) ءَاللَّكَرَيْنِ: موضعي سورة الأنعام: في قوله تعالى: ﴿ قُلَّ ءَاللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اللَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ اللَّانَثَيَـنِ﴾ والأنعام:١٤٣، ١٤٤].
- (۲) عَاللَهُ: موضعي سورة يونس وسورة النمل: في قوله تعالى: ﴿ قُلْ عَاللَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَاللّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ﴿ عَاللَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ إيونس:٥٩، النمل ٥٩].
- (٣) ءَ ٱلْكُنَ : موضعي سورة يونس: في قوله تعالى: ﴿ مَ ٱلْكُنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

وأصل هذه الكلمة «آنَ» بهمزة مفتوحة ممدودة ونون مفتوحة وهي اسم مبني علم على الزمان الحاضر، ثم دخلت عليها «ال التعريف» فأصبحت «ألآن» ثم دخلت عليها همزة الاستفهام وهي همزة قطع فاجتمع همزتان مفتوحتان متصلتان الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة وصل؛ فأصبحت ءَالْآن.

وقد أجمع أهل الأداء على استبقاء الهمزتين وعدم حذف إحداهما ولكن لم كان النطق بهمزتين متلاصقين فيه شئ من العسر، فأجمعوا على تغيير الهمزة الثانية إما بالإبدال أو التسهيل كما سبق آنفًا (١).

<sup>(</sup>١) البدور الزاهرة ص١٤٥ طبعة دار الكتاب العربي.

# البّائِ اللَّهُ إِلْكُمْ اللَّهُ الْمُرْنُ

## الحذف والإثبات والوقف على مرسوم الخط

ونعني به في هذا الباب الوقف على الكلمة المعتلة الآخر.

وحروف العلة هي حروف المد الثلاثة وإثباتها وحذفها من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعًا. فالقارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته ليقف على ما ثبت رسمًا بالإثبات وما حُذف رسمًا بالحذف. وقال في ذلك الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط المصحف العثماني في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك .

وليعرف القارئ أن الوقف على الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعًا في الإثبات والحذف لحالتها في الرسم إثباتًا وحذفًا مثل قوله تعالى: ﴿فِي ٱلْأَرْضِ﴾ فحرف المد محذوف وصلًا ونطقًا ولكنه ثابت رسمًا. تنبيه:

الكلمة التي آخرها محذوفًا إما أن يكون حذفها محققًا، أو مقدرًا، فالمحقق ما كان لعلة مثل الجزم أو البناء أو غير ذلك من الأسباب النحوية ويوقف عليه بالحذف، نحو ﴿وَإِن يَنْفَرَقَا يُغْنِ اللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ عَهِ [الساء: ١٣٠]، ﴿يَفَوْرِ النَّبِعُونِ أَهّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ إغاز: ٢٨]. أما المقدر فهو ما حذف تخفيفًا لاجتماع المثلين، أو غير ذلك، نحو: ﴿لَا يَسْتَحَيّ اَن يَضَرِبَ ﴾ [البقرة: ٢٥]، ﴿يُحِيء وَيُحِيثُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ويوقف عليه بإثبات الياء المحذوفة والمعوض عنها بالياء الصغيرة المعقوفة.

وإليك صور حروف المد من حيث الحذف والإثبات:

# أولًا: حرف الألف

#### ولها حالتان:

٢- أن تكون محذوفة رسمًا .

١– أن تكون ثابتة رسمًا.

أولاً: الثابتة رسمًا وهي إما أن تكون:

(أ)- ثابتة وصلاً ووقفا نحو: ﴿قَالَا رَبَّنَا﴾ - ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ﴾.

(ب)- ثابتة وقفا ومحذوفة وصلا: وذلك في الحالات الآتية:

(۱) الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين (۱) سواء كانت تدل
 على التثنية نحو:

﴿ كِلْمَتَا اَلْجَنَنَيْنِ ﴾، ﴿ وَقَالَا الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِى فَضَلْنَا ﴾، ﴿ عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾، أو منقلبة عن ياء نحو: ﴿ وَءَاقَ الْمَالَ عَلَى حُبِهِ ﴾ - ﴿ وَتَغَشَّى اَلْنَاسَ ﴾، أو غير ذلك نحو: ﴿ مُوسَى الْكِنَابَ ﴾ - ﴿ وَتَخَشَّى النَّاسَ ﴾، أو غير ذلك نحو: ﴿ مُوسَى الْكِنَابَ ﴾ - ﴿ وَتَحَرَّى الدَّارِ ﴾ .

تنبيه: الألف الواقعة في لفظ «أيها» حيث وقعت في القرآن نحو: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّيِّيُ ﴾، ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يوقف عليها بإثبات الألف؛ إلا في ثلاثة مواضع يجب الوقف على كل منهم بحذف الألف تبعًا خذفها في الرسم ويوقف عليها بالهاء وهي ﴿ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة الرحن] وذلك النور]، ﴿ يَنَأَيُّهُ السَّاحِرُ ﴾ [سورة الرحن] وذلك في رواية حفص.

(٢) الألف الواقعة في بعض رءوس الآي أو أواسطها في نحو:
 ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾، ﴿ ٱلرَّسُولَا ﴾، ﴿ ٱلسَّبِيلا ﴾ والثلاثة في الأحزاب
 ﴿ قَوَارِيرًا ﴾ الموضع الأول من سورة الإنسان أما الموضع الثانى

<sup>(</sup>١) اعلم أن كل ألف حذفت في الوصل لالتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا .

فمحذوفة وقفًا ووصلًا. أما ﴿سَكَسِلاً ﴾ بالإنسان فيجوز فيها الوجهان لحفص وقفًا، الحذف والإثبات؛ أي الوقف بالألف أو بالسكون، والحذف وصلًا قولًا واحدًا.

وكذلك الألف في لفظ ﴿ لَكِنَا ﴾ في قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّ ﴾ والتي فولتي فوقها الصفر المستطيل.

وكذلك في لفظ ﴿أَنَا ﴾ ضمير المتكلم في كل التنزيل نحو: ﴿إِنَّ أَنَا ۗ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ - ﴿أَنَا ۚ أَكُثُرُ مِنكَ مَالًا﴾.

(٣) الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة في موضعين بالتنزيل هي:
 ﴿ وَلَيْكُونَا مِنَ ٱلصَّاعِرِينَ ﴾ [بوسد] ﴿ لَنَسْفَتًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ [الدن].

وكذلك الألف المبدلة من التنوين المنصوب وقفًا نحو: ﴿إِنَّ اَلظَّنَ لَا يُعْنِي مِنَ اَلْحَقِ شَيْئًا﴾ وكذلك الألف في لفظ: ﴿إِذَا﴾ المنون حيث وقع نحو قوله تعالى: ﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ اَلنَّاسَ نَقِيرًا﴾.

# (ج) محذوفة وصلًا ووقفًا خلاف القاعدة:

- (١) فى لفظ ثمود في أربعة مواضع: ﴿ أَلَا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمُّ ﴾ [مرد] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّرَ ﴾ [مرد] ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّرَ ﴾ [النجم]، والألف ثابتة في الرسم لَكُمُ والنجما، والألف ثابتة في الرسم لاحتمال قراءة من ينونها وصلًا، فإذا وقف عليها أبدل التنوين ألفًا.
- (۲) وفي لفظ ﴿قَوَارِيرًا ﴾ في الموضع الثاني من سورة الإنسان في قوله
   تعالى: ﴿قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ ﴾ فهي محذوفة وقفًا ووصلًا.

ثانيًا: المحذوفة رسما:

(۱) تحذف الألف وقفًا ووصلًا لحذفها في الرسم في ﴿ يُؤْتَ ﴾، ﴿ وَالنَّهَ ﴾ مثل قوله تعالى ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَــَةً مِن الْمَالِ ﴾، فألفه محذوفة للبناء وكذلك محذوفة للبناء وكذلك ما الاستفهامية عندما يدخل عليها حرف جر فتحذف الألف رسمًا وذلك في: ﴿ يِمَ ﴾، ﴿ فِيمَ ﴾، ﴿ عَمَّ ﴾، ﴿ مِمَّ ﴾.

مثل قوله تعالى: ﴿ فَنَاظِرَةُ الْمِيمُ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾، ﴿ فِيمَ كُنتُمْ ﴾ والساء

تنبيه (١) : يزاد بعد واو الجماعة ألف تكتب ولا تقرأ في نحو: ﴿قَالُوٓا﴾ إلا في خمسة مواضع لا تكتب ولا تقرأ نحو:

(١)﴿فَآيُو﴾ في قوله تعالى: ﴿فَإِن فَآيُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [البنرة: ٢٢٦].

(٢) ﴿وَعَنَوْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَعَنَوْ عُنُوًّا كَبِيرًا ﴾ [الفرنان:٢١].

(٣) ﴿ سَعَوْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِيٓ ءَايَلِيْنَا مُعَاجِزِينَ ﴾ [سا:ه].

(٤) ﴿ نَبُوَءُو ﴾ في قوله تعالى: ﴿ نَبُوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ ﴾ [الحدر:١].

(a) وجاءو وباءو حيث وقعتا.

تنبيه (٢): قال أبو عمرو الداني في المقنع:

كل ما في القرآن من ذكر الكتاب وكتاب معرفا ومنكرا فهو بغير ألف إلا أربعة مواضع:

(١) موضع سورة الرعد آية ٣٨ ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابُ ﴾.

(٢) موضع سورة الحجر آية ٤ ﴿وَلَهَا كِنَابُ مُّعَلُّومٌ ﴾.

(٣) موضع سورة الكهف آية ٢٧ ﴿مِن كِتَابِ رَبِّكُ ﴾.

(٤) موضع سورة النمل آية ١ ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْفُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴾.

## ثانيًا: حرف الياء

والياء المدية لها حالتان:

الحالة الأولى: أن تكون ثابتة رسمًا. الحالة الثانية: أن تكون محذوفة رسمًا. الحالة الأولى: الياء الثابتة رسمًا:

وهي إما أن يكون بعدها متحرك أو ساكن:

[1] فإذا كان بعدها حرف متحرك: فتثبت وقفًا ووصلًا تبعًا لثوبتها رسمًا سواء اتصلت بالحرف، أو الفعل، أو الاسم، نحو: ﴿أَرِنِي﴾ - ﴿إِنِي﴾ - ﴿وَيَقَنِي ﴾ - ﴿أَنصَارِي ﴾. مثل قوله وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿وَوَقَنِي مُسَلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالْقَالِحِينَ ﴾ [برسد: ١٠١] ﴿وَإِنِي أَعِيدُهَا بِلُكَ وَدُرِينَهُمُ مِنْ أَنصَارِي إِلْقَالِحِينَ ﴾ [برسد: ١٠١] ﴿وَإِنِي أَعِيدُهَا بِلُكَ وَدُرِينَهُما مِنَ أَلْشَيْطُنِ الرَّحِيمِ ﴾ [آل عمران: ٢٦] ﴿ مَنَ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ [ال عمران: ٢٦] ﴿ مَنَ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ ﴾ [السد: ١٤].

ومن هذا النوع ياءات ثابتة رسمًا ولها نظائر محذوفة رسمًا فلابد للقارئ

من معرفتها لكي لا يقع في خطأ عدم التفرقة بين الثابت والمحذوف، فيحذف الثابت منها، وحاذفه لاحن واللاحن في القرآن آثم، وهي سبعة عشر حرفا في ثلاثة وعشرين موضعا وحفص قرأها جميعًا تبعًا للرسم حذفًا وإثباتًا وهي:

| الياء المحذوفة في                                      | الياء الثابتة في الحالين                                    | الكلمة      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| الحالين لحذفها رسمًا                                   | •                                                           |             |
|                                                        | لثبوتها رسمًا                                               |             |
| ﴿ فَلَا غَنْشَوْهُمْ وَٱخْشُونُ ٱلْيَوْمَ              | ﴿ فَلَا غَشُومُمْ وَآخَشُونِ وَلِأَتِمَّ                    | ١- اخشوني   |
| أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴿ اللَّالِدَةِ: ٢]         | نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ﴾ [البغرة:١٥٠]                          |             |
| ﴿ فَكَا تَخْشُوا النَّكَاسُ وَاخْشُونِ وَلَا           |                                                             |             |
| تَشْتَرُوا بِعَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [الماندة: ١٤] |                                                             |             |
| ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ                   | ﴿قَالَ إِبْرَهِـُـمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَـأَتِي                | ۲- يأتى     |
| إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [مود:١٠٠]                          | بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ﴾[البغرة:٢٠٨]                   |             |
|                                                        | ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْشُ ءَايَنتِ رَبِّكَ﴾                    |             |
|                                                        | [الأنعام:٨٥٨]                                               |             |
|                                                        | ﴿ يَوْمَ يَـٰأَتِي تَأْوِيلُهُ يَفُولُ ٱلَّذِينَ            |             |
|                                                        | نَسُوهُ مِن قَبْلُ﴾ [الأعراف:٥٣]                            |             |
|                                                        | ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجُدِلُ                      | تأتى        |
|                                                        | عَن نَفْسِهَا﴾ [النحل:١١١]                                  |             |
| ﴿وَاذَكُرُ عَبْدَنَا دَاوُهُ ذَا ٱلأَبْدِ              | ﴿ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيُعْتُوبَ | ٣- الايدي   |
| إِنَّهُ مَ أَوَّابُ ﴾ [س:١٧]                           | أُولِي ٱلأَبْدِي وَٱلأَبْصَدْرِ ﴾[س:٤٥]                     |             |
| ﴿وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُكَ       | ﴿ فَأَنَّيِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾                    | ٤- فاتبعوني |
| يَهَا وَأَتَّبِعُونَ ﴾ [الزعرف: ٦١].                   | [آل عمران:٣١]                                               |             |
| ﴿يَنْقُوْمِ ٱنَّبِعُونِ ٱلْمَدِكُمْ سَبِيلَ            | ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلْبَعُونِ                |             |
| ألرَّشَادِ﴾ [غانر:٣٨].                                 | وَأَطِيعُوا ۚ أَمْرِي﴾[طه: ٩٠]                              |             |

| الياء المحذوفة في                                  | الياء الثابتة في الحالين                         | الكلمة     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| الحالين لحذفها رسمًا                               | لثبوتها رسمًا                                    |            |
| ﴿قَالَ أَنُّكَ جُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ           | ﴿ قُلْ إِنَّنِي مَدَنِّنِي رَفِّ إِلَىٰ          | ه– هداني   |
| هَدَنْنِ ﴾ [الأنعام: ٨٠].                          | صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام:١٦١]               | _          |
|                                                    | ﴿ أَوْ نَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ مَدَىنِي        |            |
|                                                    | لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَاقِينَ﴾[الزمر: ٥٧]           |            |
| ﴿ وَمَن يَهِدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن   | ﴿مَن يَهْدِ أَللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْمَدِئُ        | ٦- المهتدي |
| يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَمُمُ أَوْلِيَآةً           | [الأعراف:١٧٨]                                    |            |
| مِن دُونِهِ ۖ [الاسراء٩٧]                          |                                                  |            |
| ﴿مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ            |                                                  |            |
| وَمَن يُضْلِلْ فَلَن غَجِدَ لَمُ وَلِيًّا          |                                                  |            |
| مُرْشِدًا ﴾ [الكهف:١٧]                             |                                                  |            |
| ﴿لَكُونَ دِينِ﴾ والكافرون: ٦]                      | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنُتُمْ فِي    | ٧- ديني    |
| _                                                  | شَكِّ مِن دِينِي﴾[بونس:١٠٤]                      |            |
|                                                    | ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ﴾ |            |
|                                                    | [الزمر: ١٤]                                      |            |
| ﴿ فَلِ اَدْعُوا شُرَكَا اَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ      | ﴿ فَكِيدُونِي جَبِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ﴾    | ۸- فکیدوني |
| فَلَا لُنظِرُونِ﴾ [الأعراف:١٩٥]                    | [هود:۵۵]                                         |            |
| ﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَنْتُ وَجْمِي        | ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةِ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ﴾    | ٩- اتبعني  |
| لِلَّهِ وَمَنِ ٱلنَّبَعَنِّ ﴾[آل عمران: ٢٠]        | [یوسف: ۲۰۸]                                      |            |
| ﴿وَقَالَ ذَاكِ مَا كُنَّا نَبْغُ﴾                  | ﴿قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَا يَبْغِيُّ هَنَذِهِ،  | ١٠- نبغي   |
| (الكهف: ١٤]                                        | بِضَاعَلُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا ﴾[برسف:١٥]        |            |
| ﴿ فَلَا نَتَنَانِنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُ ۗ | ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ           | ١١- تسئلني |
| [هرد: ٤٦]                                          | أَحْدِثَ لُكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ وَالْكَهَانِ ١٧٠] |            |
|                                                    |                                                  |            |

| ﴿ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَقِي<br>لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا ﴾[الكهف:٢٤]                                                                   | ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَبِّتِ أَن يَهْدِيَنِي<br>سَوْلَةَ ٱلسَّكِيلِ﴾[النصص: ٢٢]                                           | ۱۲- يهديني |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ﴿ فَالَ يَعِبَادِ الَّذِينَ مَامَنُوا الْفَوُا رَبَّكُمْ ﴾<br>[الرمر: ١٠] ﴿ يَعِبَادِ فَاتَفُونِ ﴾ [الرمر: ١٦]<br>﴿ فَلَكِشَرِ عِبَادِ ﴾ [الزمر: ١٧] | ﴿ فُلَ يَكِيبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ<br>أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُواْ مِن<br>رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾[الرمر:٥٠] | ۱۳- عبادي  |
| ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنياء: ٩٢]                                                                                                     | ﴿ وَأَنِ أَعْبُدُونِ ۚ هَٰذَا صِرَطُّ<br>مُسْتَفِيدٌ ﴾ [س:٦١]                                                       | ۱۴-أعبدوني |
| ﴿ إِنَّهُ مَن يَنَقِ وَيَصَيْرِ فَإِنَ ٱللَّهُ<br>لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسد: ٩٠]                                                     | ﴿ أَفَمَن بَنَقِي بِوَجْهِدِ. سُوَّهَ ٱلْعَدَابِ ﴾<br>[الزمر؟]                                                      | ١٥- يتقي   |
| ﴿ لَمِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ<br>لَأَخْتَـٰئِكُنَّ ذُرْبَّـِتَهُۥ إِلَّا قَلِــلَا﴾<br>[الإسراء: ١٢]                                | ﴿ فَبَقُولَ رَبِ لَوَلا ۚ أَخَرَنَنِي إِلَىٰ الْحَرَنَيْنِ إِلَىٰ الْمَانِقُونِ. ١٠ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ [المناظون: ١٠] | ١٦- أخوتني |
| ﴿ رَبِّ اَجْعَلَنِی مُغِیدَ اَلصَّلَوْةِ وَمِن<br>دُرْیَیِّیَ دَبِّنَاوَتَقَبَّلُ دُعُکَآءِ ﴾ [ابراهیم: ٤٠]                                          | ﴿ فَلَمْ يَرِدْهُو مُنْكَافِهِ إِلَّا فِرَارًا ﴾<br>[نوح:١]                                                         | ۱۷- دهاءي  |

# [٢] إذا كان بعدها ساكن:

فتحذف وصلًا للتخلص من التقاء الساكنين، وتثبت وقفًا لثبوتها رسمًا سواء كانت في الأفعال، أو الأسماء، أو الحروف.

\* في الأفعال: في نحو قوله تعالى: ﴿وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البنرة: ٢٧٦]،
 ﴿وَمَا تُغْنِي ٱلْآيِنَتُ وَٱلنَّذُرُ ﴾ [برنس: ٢٠١].

# \* في الأسماء:

﴿ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [المج: ٢٥]، ﴿ مُقَلِكِي ٱلْقُرَكَ ﴾ [النمس: ٥٩]. جمعها ِ بعضهم في قوله:

وَيَا مُحِلِّي حَاضِرِي مَغَ مُهْلِكِي آتي المُقِيمِي مُعْجِزِي لَا تَتْرُكِ أي: لا تترك الياء وقفًا في هذه الكلمات.

فائدة: نون جمع المذكر السالم ونون المثنى تحذف للإضافة فالكلمات السابقة أصلها: حاضرين – محلين – معجزين.. فلما أضيفت لما بعدها حذفت النون وبقيت الياء مرسومة. وإثباتها وقفًا وحذفها وصلًا متفق عليه بين القراء العشرة.

- (٢) في الياء الملحقة بالمصدر: نحو قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ﴾ [البترة: ١٢٤].
- (٣) في الياء الملحقة بالأسماء عمومًا: نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عُمْزِى الْكَيْفِرِينَ ﴾ [المند: ٢]، ﴿ يُغْرِيُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المند: ٢]، ﴿ إِنَّ قَوْمِي التَّخَذُوا هَلَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [المرنان: ٢٠]

# \* في الحروف:

نحو قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْمُوسَىٰ إِنِي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَاقِ﴾ والنرقاد: ٢٧]، ﴿يَكُتُنِي ٱلْخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ والنرقاد: ٢٧].

الحالة الثانية: ألياء المحذوفة رسمًا:

أولاً: تحذف وصلاً ووقفًا في الحالات الآتية:

قاعدة: الاسم المنقوص، هو اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها مكسور، فإذا نُؤنَ تحذف ياؤه رفعًا وجرًا، ويسمى هذا التنوين «تنوين عوض عن حرف». أي: عوض عن الياء المحذوفة.

(۲) الياءات الزوائد: وهي الياءات المتطرفة الزائدة على رسم المصحف عند
 من أثبتها وهي إما أن يقع بعدها متحرك، أو ساكن:

## (أ) بعدها متحرك:

في الأسماء: نحو قوله تعالى: ﴿عَـٰـاِرُ الْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ الْكَـٰـِيرُ الْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ الْكَـٰـاِرُ الْمُتَعَـٰالِ سَوَآءٌ مِنـٰكُر ﴾ والرعد: ١٩) ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو نَوْمَ اللَّنادِ يَوْمَ تُولُونَ ﴾ وعافر: ٢٢].

\* في الأفعال: في قوله تعالى: ﴿ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ وَءَامِنُوا ﴾ [البنرة: ١٠]، ﴿ وَالَّيْلِ إِنَا يَسْرِ هَلَ فِي ذَالِكَ ﴾ [النجر: ١٠]، ﴿ وَإِيَّانِي أَكْرَمُنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ ﴾ [النجر: ١٥]، وهذه الياءات مختلف فيها بين القراء وبالنسبة لحفص فقد حذفها جميعًا قولًا واحدًا تبعًا للرسم.

#### (ب بعدها ساكن:

وفي هذه الحالة تحذف لفظًا ورسمًا لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى: ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ والساء: ١١٦، ﴿ وَلَلَّا تَعْشُوهُمْ وَاحْشُونُ الْمُؤَمِنِينَ ﴾ والساء: ١١٦، ﴿ وَلَلَّا تَعْشُوهُمْ وَاحْشُونُ ﴾ والماهد: ١٦، ﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْتُنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذه الياءات أيضا حذفها حفص جميعًا قولًا واحدًا.

# (٣) الياء المحذوفة للجزم أو للبناء:

للجزم: في الفعل المضارع المجزوم بحذف الياء نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مُرَحًا ﴾ [الاسراء: ٢٧]، ﴿ وَلَا تَدْبِعُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النصم: ٢٧]. للبناء: في فعل الأمر المبني على حذف الياء نحو قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِي النَّقِ اللَّهَ ﴾ [الأحراب: ١].

(٤) الاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: سواء حذف منه حرف النداء أم لا نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحِي النداء أم لا نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَدِنِي كَيْفَ تُحِي النداء أَلْمَوْقَ ﴾ [النداء: ١١] وفي هذه الأمثلة حذف حرف النداء.

وقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَنْهِ غَيْرُهُۥ ﴾ والأعراف: ٢٠٩، ﴿قُلَّ يَنْعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلْقُوا رَبَّكُمْ ﴾ والرمر: ١١) وفي هذه الأمثلة لم يحذف حرف النداء (١)

ولهذه الحالة استثناء في موضعين أُثبتت فيهما الياء مع وجود حرف النداء اتفاقًا وهما في قوله تعالى: ﴿ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ النداء اتفاقًا وهما في قوله تعالى: ﴿ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَىٰ الفُسِهِم لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ السَّحَون: ١٥]، ﴿ قُلُ يَنعِبَادِى اللَّذِينَ السَّرَفُوا عَلَىٰ الفُسِهِم لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الرر: ١٥]، واختلف في موضع واحد هو قوله تعالى: ﴿ يَنعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيَكُمُ النَّوْمَ وَلَا أَنتُم تَحَرَّنُونَ ﴾ [الرحد: ١٦]. فاختلف القراء في حذفها وإثباتها في المصاحف وحفص ممن يقرؤها بالحذف في المحالين.

# ثانيًا: تثبت وصلًا وتحذف وقفًا لحذفها رسمًا:

وهي التي تكون صلة لهاء الضمير كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَكَتِكَتِهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلَاً بَعِيدًا﴾ [الساء: ١٣٦].

# ثَالثًا: الياء التي تثبت وصلًا ويجوز فيها الوجهان وقفًا:

وذلك في كلمة واحدة هي «آتان» في قوله تعالى: ﴿فَمَا عَاتَـٰنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَـٰكُمُ ﴾ والسل: ٣٦ فحفص وصلًا يصلها بياء مفتوحة.

## أما وقَفَا فله وجهان:

- الإثبات مراعاة للوصل.
- (٢) الحذف تبعًا لحذفها في الرسم، والإثبات هو المقدم في الأداء.

 <sup>(</sup>١) فاندة: كل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فالياء فيه محذوفة إلا الموضعين السابق ذكرهما
 ٠٠٠ ضع الخلاف .

# ﴿ إَنَّ إَنَا إِيَاكُ ﴾، (١) الياء اللحقة بجمع المذكر السالم نحو: متحرك تثبت وقفا ووصلاً لثبوتها رسما نحو: الأسماء: إذا كان بعدها أن نكون ثابتة رسمًا إذا كان بعدها ساكن فتحذف وصلاً وتنبت وقناً لئيوتها رسمًا للتخلص من النقاء الساكنين سواء في الأسعاء أو الأفعال أو ﴿محلي، حاضري، مهلكي، أتي، مقيمي، صور الياء المدية حذفًا وإثباتًا (ح) الباء المحذونة للجزء أو البناء للجزء: في الفعل وصلاً المضارع المجزوم بعذف الباء نحو: فولاً تشين في المخاط، ألبائي مني المؤرن مريقاً للمبناء : فعل الأمر المبنى على حذف الباء نحو: فويماني ألبائي ألبائي ألبائي في فوات ♦يك تلتونم راغلتونه () إذا جاء بمدها متحرك نحو: ﴿وَالَٰتِلَ إِنَّا بَشِيمُ وهِي فِي كَلْمُمْ وَاحْدَةً: ﴿وَلِيْنَ تَانَفُهُونَهُ ﴿ب) إذا جاء بمدها ساكن نحو: فيها الوجهان لحفص وقنًا: (٣) اليامات الزوائد: ﴿وَيَرَىٰ يَوْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِينَ أَنِّوا عَظِيمُ المناف والإبان والإبان (١) الأسماء المنقوصة نحو: ﴿باغ ولا عاد﴾. تمذف وقفا ووصلا أن تكون متحذوفة رسمًا القلم ويفتحها ويثبتها ثبت وصلا وجائز فيها الوجهان وقفا رنكون في صلة ماء الضمير نحو: قوله تعالى: ﴿كَانَ وتمذف وتفا ئبنا وملا

(٣) الياء اللحقة بالأسماء عموكا نحو: ﴿ إِيدِي ﴾.

الأفعال: نعو: ﴿ نري - يؤتي - تغني - ادخلي ﴾ .

(ع) الاسم المنادي سواء حذف حرف النداء أم لا

ذا القربي)

الحروف نحو:﴿إنَّى - يَا لِينَيُّ﴾

(٣) الياء الملحقة بالمصدر نحو: ﴿عهدي﴾

# ثالثًا:حرف الواو

ولها حالتان:

ثانيًا- محذوفة رسما.

أولًا- ثابتة رسما.

أولاً: الثابتة رسمًا: ولها حالتان:

الحالة الأولى: تثبت وصلًا ووقفًا لثبوتها رسمًا:

إذا لم يقع بعدها ساكن نحو قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فَ وَجَهَدُوا فِي سَدِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ ﴿ السِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللّهُ اللَّا

الحالة الثانية: تحذف وصلًا وتثبت وقفًا لثبوتها رسمًا:

وذلُك إذا وقع بعدها ساكن فتحذف لالتقاء الساكنين.

وتكون في الاسم، نحو: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُّلَنَقُوا اللَّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّافَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْبَقِبَهُمْ وَاصَالِهِ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاوَ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاوَ ﴾ [من ٥٠].

وتكون في الفعل، نحو: قوله تعالى: ﴿يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِثُ ﴾ الرعد: هِوَ أَنْفُونُ اللّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثَبِثُ ﴾ الرعد: ٢٦]. ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْمُمْ ﴾ الإسراء: ٢٥]، ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْمُمْ ﴾ الإسراء: ٥٦]، ﴿وَأَنْفُوا الْصَلَوْ الْمَالُوةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا السَّمَو السنة: ٥٥، ﴿وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا السَّمَةُ وَاللّهُ وَيُقْتِمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَيُعْمِلُوا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ثانيًا: المحذوفة رسمًا: ولها حالتان:

الحالة الأولى: حذفها وصلًا ووقفًا بسبب جزم أو بناء أو غير ذلك : 
المحذوفة للجزم: مثل الفعل المضارع المجزوم بحذف الواو نحو قوله تعالى: ﴿ المحذوفة للجزم : مثل الفعل المضارع المجزوم بحذف الواو نحو قوله تعالى: ﴿ يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ سَيْطُننَا ﴾ والزعرف: ٢٦]، ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقَيِّضٌ لَهُ الله عَلَى الله الله الله الله الله الله المحذوفة للبناء: مثل فعل الأمر للواحد المذكر المبني على حذف الواو في نحو قوله تعالى: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنا أَ ﴾ والبعرة: ٢٨٦]، ﴿ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ والمحلق تعالى: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنا أَ ﴾ والبعرة: ٢٨٦]، ﴿ وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ والمحلق تعالى: ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِر لَنَا وَارْحَمَّنا أَ ﴾ والبعرة: ٢٨٦]،

﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ ﴾ والنورى: ١٥، ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ ﴾ والمنكبوت: ١٥].

قال الحافظ السيوطي في الإتقان: السر في حذف الواو في هذه الأفعال الأربعة التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل، وحذفت كذلك على أنه اسم جنس من قوله تعالى ﴿وَصَلِلْحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

الحالة الثانية: إثباتها وصلًا وحذفها وقفا إذا كانت صلة لهاء الضمير نحو قوله تعالى: ﴿أَيَحُسُبُ أَن لَمْ يَرُثُو أَحَدُ ﴾ والبد: ٧].

تنبيهات في الحذف والإثبات (٢):

- ١ حذفت ألف إبراهيم من جميع القرآن، وحذفت ياؤه في سورة البقرة فقط وأثبتت في جميع القرآن.
- ٢- اتُفق على حذف لام ما أوله لام إذا سبقتها لام التعريف من «اللّذِي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهما حيث وردت نحو ﴿الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضِ فَرَاشًا﴾ والبنرة: ٢١] ﴿وَالّذِينَ مِنكُمْ فَنَاذُوهُمّاً﴾ والساء: ٢١] ﴿وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ والبنرة: ٢١] ﴿وَالّذِينَ دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ والساء: ٢٢]، ما عدا لفظ الجلالة «الله».
- ٣- تحذف النون الأولى من النونين المتجاورتين؛ لكراهة توالي المثلين في كلمة، نحو حذف النون الأولى من «تأمننا» بالإدغام، فتكتب «تأمنًا» [برسد: ١١]، وكذلك تحذف النون الثانية من «ننجي» فتكتب «نجي»: نحو ﴿ نُكْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تحذف النون الثانية من «ننجي» فتكتب «نجي»: نحو ﴿ نُكْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٨٨] ﴿ فَنُجِي مَن نَشَآتُ ﴾ [برسد: ١١٠]، وكذلك حذف أحد اليائين من ﴿ يَعْيَىٰ ﴾، و ﴿ يَسْتَحْي عَلَى .

اعلم أن كل واو واحد أو جمع حذفت في الوصل الانتقاء الساكنين فإنها ثابتة رسما ووقفا إلا في
 الأفعال الأربعة السابقة .

<sup>(</sup>۲) كتاب حق التلاوة لحسني شيخ عثمان بتصرف ص ۲۲۱.

عـ تحذف أحرف مقروءة من أحرف فواتح السور فلا يكتب إلا المدلول اللفظي لها نحو: ق، ن، ص، وتقرأ كل منها بمسمى الحرف: قاف، نون، صاد.

و\_ تثبت الألف «أي تزاد فتكتب ولا تُقرأ» بعد الواو التي هي لام الفعل المضارع نحو: ﴿ أَدْعُواْ رَبِي ﴾ [مرم: ١٨] ﴿ يَدْعُواْ مِن ﴾ [الحم: ١١] ﴿ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً ﴾ [الرم: ١٥] و كذلك بعد الواو المتطرفة التي هي صورة الهمزة أو المبدلة من الألف نحو: ﴿ إِنِ المَمْ أَوَّا ﴾ ونحو: ﴿ يَعْبَوُا ﴾ ، ﴿ تَفْتَوُا ﴾ ، ﴿ تَظَمَوُا ﴾ ، ﴿ يَعْبَوُا ﴾ ، ﴿ يَعْدَوْا ﴾ ، ﴿ يَعْدَوْا ﴾ ، ﴿ يَعْدَوْا ﴾ ، ﴿ يَعْدَوْا ﴾ . وبعد الواو المبدلة من الألف في ﴿ الرّبَوا ﴾ حيث وردت.

وتثبت أيضا بعد الميم في «مِأْنَةٌ» حيث وردت موحدة ومثناة نحو: ﴿ فَإِن يَكُن مِنكُم مِأْنَةٌ ﴾ والانفال: ٢٦]، كذلك تزاد الألف في المواضع الآتية: ﴿ وَلاَ وَضَعُوا خِللكُمْ ﴾ والتوبة: ١٤] ﴿ لاَ أَذْبَكَنَّهُ وَ النسل: ٢١] ﴿ وَجِأْنَ مَ ﴾ والرر: ٢٩].

٣\_ تزاد الواو فتكتب ولا تقرأ في المواضع الآتية: ﴿ سَأُوٰرِيكُمْ ءَايَـنِي ﴾ [النباء: ٣٧] ﴿ سَأُوٰرِيكُمْ ءَايَـنِي ﴾ [النباء: ٣٧] ﴿ سَأُوٰرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَـنسِقِينَ ﴾ [الاعراد: ١٤٥]، وكذلك تزاد بعد الهمزة ولا تقرأ في نحو: ﴿ أُوْلُونَا ﴾ ، ﴿ أُوْلَتِ كُرُ ﴾ .

٧\_ تزاد الياء فتكتب ولا تقرأ في تسعة مواضع هي:

١\_ ﴿ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ [ال صران: ١٤٤].

٧\_ ﴿ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ والأنعام: ٢١].

٣\_ ﴿ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيٌّ ﴾ [بونس:١٥].

٤ - ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ ﴾ [ط:١٣٠].

وَ أَفَاإِينَ مِتَ ﴾ [الأبياء: ٢٤].

٢ ﴿ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْنَ ﴾ [السل: ٩٠].

٧\_ ﴿ أَوْ مِن وَرَآمِي حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١].

٨ ﴿ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾ والذاريات: ٤٧].

٩\_ ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [العلم: ٦].

# البّائِ التَّاسِيخ

#### الوقف والابتداء

لقد تكفل الله – عز وجل – بحفظ القرآن الكريم، وقيض له من العلماء المخلصين في مختلف فروع العلم من يحرسه، فكانت علوم الرسم العثماني والنحو والصرف والوقف والابتداء حراسًا للنص القرآني من أي تحريف أو تغيير لمعانيه العظيمة أو تبديل لجمله وعباراته، وكان علم الوقف والابتداء من أكثر العلوم التي اهتم بها العلماء؛ حتى إن بعضهم جعل تعلمه واجبًا؛ لما روي عن الإمام على ورضى الله عنه – عندما سئل عن قوله تعالى ورزيّل القرريّل القرريّل المربي الله عنه عندما من واحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن رضي الله عنه: «القد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي المنتج فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي وتنزل السورة على النبي المنتج فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها (١٠).

قــال الإمــام ابن الجــزري في النشر (٢) تعليقًا على هذا الكلام: ففي كلام على دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة .

وقال في الجزرية:

وبسعد تجسويسدِكَ لِلحسروفِ لابدَ من معرفةِ الوقوفِ والابستِسدَاءِ ... ... ... والابستِسدَاءِ ... ...

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم، والبيهقي وقال ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر ج١ ص٢٢٥.

# أولًا: الوقف

وورد في الخبر (١): أن رجلين أتيا النبى ﷺ فتشهد أحدهما فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما» ثم وقف فقال له النبي ﷺ: «قم بئس الخطيب أنت» قل: «ومن يعصهما فقد غوى». ففي هذا الخبر دليل واضح على كراهة القطع المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين ويدل على المراد منه.

ومن الآثار في هذا الباب أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عَيْنِهُ يقطع قراءته يقول ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ثم يقف ﴿ ٱلرَّمْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ثم يقف وكان يقرأ ﴿ مِنْ إِلِي يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ (٢).

قال الإمام الداني (٣): ولهذا الحديث طرق كثيرة وهو أصل في هذا الباب.

تعريف الوقف: الغة: الحبس أو الكف.

هو قطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنًا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها.

وتنبغي معه البسملة في فواتح السور ويكون على رءوس الآي وأواسطها ولابد من التنفس معه ولا يأتي في وسط الكلمة أو فيما اتصل رسمًا كالوقف على «من» في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا رَزَقَتُهُم بُفِقُوك ﴾ النزة: ٣] لاتصالها رسمًا. حكم الوقف: هو جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه.

أشار إلى ذلك ابن الجزري بقوله:

وَلَيْسَ فِي القُرآن مِنْ وقَفِ وَجَبْ ولا حرام غيرُ ما لَهُ سَبَبْ أي أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، ولا وقف حرام يأثم بفعله، وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمه إلى ما يترتب عليه من إيضاح

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>۲) حديث غريب أخرجه الترمذي وضعفه الألباني.

<sup>(</sup>٣) المكتفى لأبي عمرو الداني ص ١٤٧ .

المعنى المراد أو الإيهام بغيره مما ليس مقصودًا فإن كان الوقف يغير المعنى وجب الوصل وإن كان الوصل يغير المعنى وجب الوقف.

أقسام الوقف:

### ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام:

(۱) اختباري (۲) اضطراري.

(٣) انتظاري. (٤) اختياري.

#### (١) الوقف الاختبارى: بالباء الموحدة:

هو الذي يقف عليه القارئ؛ لسؤال ممتحن، أو للتعليم، وهو لا يكون محل وقف عادة، وإنما يوقف عليه لبيان الموقوف عليه من حيث الحذف والإثبات، أو من حيث التاءات المفتوحة والمربوطة، أو لبيان الرسم العثماني في هذه الكلمة. حكمه: الوقف عليه جائز طالما في مقام التعلم، ولكن يجب أن يوصل بما بعده إن صلح، أو يرجع لما قبله مما يصلح الابتداء به.

# (٢) الوقف الاضطراري:

وهو ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ألجأته إلى الوقف؛ كضيق نفس، أو سعال، أو عطاس، أو غير ذلك من الأعذار مما يضطره للوقف على أي كلمة قرآنية ثم بعد ذهاب هذه الضرورة يصلها بما بعدها إن صلح البدء بها، أو يبتدئ بما قبلها بما يصلح البدء به.

حكمه: جواز الوقف على أي كلمة حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك. (٣) الوقف الانتظارى:

وهو الوقف على الكلمة القرآنية بقصد استيفاء ما فيها من أوجه الخلافات، وذلك في جمع القراءات المختلفة في الآية الواحدة عند العرض على الشيخ. حكمه: جواز الوقف على أي كلمة حتى يعطف عليها باقي أوجه الحلاف في الروايات وإن لم يتم المعنى، بشرط ألا يعطي معنى فاسدًا، فإذا انتهى من ذلك يصلها بما بعدها إن كانت متعلقة بما بعدها لفظًا ومعنى.

(٤) القبيح.

# (٤) الوقف الاختياري: بالياء المثناة:

هو أن يقف القارئ على الكلمة القرآنية باختياره من غير ضرورة تلُجته إلى ذلك.

حكمه: جواز الوقف عليه إذا لم يوهم معنى غير المراد، كما يجوز الابتداء بما بعده إن صلح الابتداء به، أو يبتدئ بما قبله بما يصلح البدء به.

أقسامه: وقد اختلفت رؤى العلماء في تقسيم مواضع الوقف في القرآن بين المتقدمين والمتأخرين، وفي تسمية أنواعه ومع اختلافهم في عدد هذه الأنواع نجدهم متفقين على أربعة أساسية هي:

# (١) الوقف التام (٢) الكافي. (٣) الحسن.

قال ابن الجزري في مقدمته:

وبنعد تجبوبدك للحسروف والابشداء وَهٰي تُقْسَمُ إِذَنْ وَغَيرُ مَا تَمَّ قَبِيحٌ وَلَهُ الوَقْفُ مُضْطَرًا ويَبَدا قَبْلَهُ القسم الأول: الوقف التام:

الأبد من معرفة الوقوف ثلاثة تام وكاف وحسن وَهْيَ لَمَا تَمَّ فَإِن لَم يُوجَدِ تعلقُ أَو كَانَ مَعَنَى فَابْتَدي فالتَّامُّ فَالكافي ولَفَظًا فَامْنَعَنْ إِلَّا رؤسَ الآي جَوَّز فَالحسنَ

التعريف: هو الوقف على كلام تام في ذاته، غير متعلق بما بعده لفظًا ولا معنى. وسمى تامًّا لتمام الكلام به واستغنائه عما بعده.

التعلق اللفظي: هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة الإعراب. التعلق المعنوي: هو أن يكون التعلق من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات الإعراب.

#### والوقف التام نوعان:

(١) النوع الأول: الوقف اللازم، أو وقف البيان التام:

وهو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده؛ لأنه لو وصل بما بعده أوهم معنى غير المراد. أمثلة : قوله تعالى: ﴿ فَلَا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ ثم الابتداء ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وقف لازم؛ لأنه لو وصل بما ومَا يُعْلِنُونَ ﴾ وهن النه لو وصل بما بعده لأوهم أن جملة ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ هو مقول القول، أي أنه من قول الكافرين، وهو ليس كذلك لأنه قول الله – عز وجل – .

كذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونً وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وقف لازم لأنه لو وصل بجملة ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ وقف لازم لأنه لو وصل بجملة ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ لأوهم أن الموتى يشتركون مع الأحياء في الاستجابة والسمع.

ومنه قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغْنِيَاكُ فيجب الوقف هنا والابتداء بقوله ﴿ سَكَنَكْتُبُ مَا قَالُوا ﴾ لأنه لو وصل لأوهم أن ما بعده من قولهم وهو إخبار من الله عن الكفار.

#### حکمه:

يلزم الوقف عليه، ويلزم الابتداء بما بعده ولذلك سمي وقفًا لازمًا.

علامته في المصحف: توضع ميم نسخ «أي أفقية» (م) صغيرة فوق الكلمة التي يلزم الوقف عليها.

(٢) النوع الثاني: الوقف التام المطلق:

وهو الذى يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، أي أنه يجوز وصله بما بعده طالما أن وصله لا يغير المعنى، ولكن الوقف أولى.

مواضعه: أكثر ما يوجد في رءوس الآي وعند انقضاء القصص نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَغَيَّنَهُ وَالَّذِينَ صَكَلَّبُوا بِعَايَنِنَا وَقَطَعْنَا دَارِ الَّذِينَ صَكَلَّبُوا بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُوا مُوْمِنِينَ ﴾ والأعراف: ٢٧٦)، ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ والأعراف: ٢٧٦]. فالوقف على ﴿ مُوْمِنِينَ ﴾ وقف تام لانتهاء القصة، وكذلك الوقف على ﴿ وَلِنَ اللّهُ وَالْعَرْمُ ﴾ في مواضعها الثمانية بالشعراء لانتهاء الكلام عندها عن قصة والبدء في قصة أخرى.

#### أمثلته :

وبكون على رأس الآية: كما في قوله تعالى: ﴿مِلْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾

والمانه: ٤]. فهو وقف تام ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسَتَعِينُ ﴾ والمانه: ٥] وقف تام أيضًا ولكن الأول أنم منه لأن التام قد يتفاضل في التمام، كذلك الوقف على ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ والمنز: ٥] بعد الحديث على أحوال المؤمنين في أول سورة البقرة لأن ما بعده الحديث عن أحوال الكافرين، ونحو قوله تعالى ﴿ إِنَ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ والابتداء بـ ﴿ يَا أَيُهُ النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ والمنز: ٢١ . ١٠

وقد يكون قبل نهاية الآية: مثل قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَهُ وَلَا يَخْسُونَهُ وَلَا يَعْمُ الْأَنْبِياءُ وَالْمُرسِلِينَ ثُم يقول ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

وقد يكون وسط الآية: مثل قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآةٍ نِيُ ﴾ والنرنان: ٢٩] وهنا نهاية كلام الظالم ثم يقول الله –عز وجل– ﴿ وَكَانَ ٱلشَّيْطُكُنُ لِلْإِنْسُكِنِ خَذُولًا ﴾ .

وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة، نحو: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾ ﴿ وَبِالَّيْلُ ﴾ [السانات:١٣٨، ١٣٧]، وهي تمام الكلام.

وقد يكون أول الآية: نحو قوله تعالى: ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَ لِللَّهِ لَكُمُ الْآيَنَ لَكُمُ الْآيَنَ لَكُمُ الْآيَانِ لَمُلَّكُمُ اللَّايَةِ، وتمام الكلام على: ﴿فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ ﴾ [المغرنة ٢١٠، ٢١٠].

#### نو ائد :

أ- من العلامات الدالة على التام (١):

١- الابتداء بعده بالاستفهام نحو: ﴿ اللهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُعُ فِيهِ عَنْمَ لَكُونَ ﴿ الْمَعْدَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحج: ٢٠٠١].
 ٢- الابتداء بعده بـ (يا) النداء نحو: ﴿ إِنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) حَق التلاوة ص:٤٦ .

وهذه العلامة ۞ للوقف عليها.

أَلْنَاسُ﴾ [البقرة: ٢٠].

٣- الابتداء بعده بالشرط نحو: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ آهَـلِ ٱلْكِتَابُ
 مَن يَعْمَلُ سُوّءًا ﴾ [الساء: ١٢٣].

٤ - الابتداء بعده بفعل الأمر نحو: ﴿ وَاللَّهُ فِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ \* وَآصَبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِينِهُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [مرد: ١١٤- ١١٥]

٥ - الفصل بين آية عذاب بآية رحمة نحو: ﴿ فَأَتَقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحَجَارَةُ أُعِذَتَ لِلْكَنفِرِينَ \* وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [النر: ٢١، ٢٠].

٦- العدول عن الإخبار إلى الحكاية نحو: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهَدُونَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ والأعراف: ١٥١، ١٥٠].

ب- قد یکون الوقف تامًا علی قراءة وغیر تام علی أخری، نحو: ﴿ وَإِذَ جَعَلَنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا \* وَالتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ وَعَهِدْنَا إِلَيْ إِبْرَهِ عَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَراءة من قرأها اللهِ على عَراءة من قرأها بالكسر، والوقف كاف على قراءة من قرأها بالكسر، والوقف كاف على قراءة من قرأها بالفتح: «واتَّخَذُوا».

حكمه: يحسن الوقف عليه، ويحسن الابتداء بما بعده، والوقف عليه أولى من الوصل.

علامته في المصحف: وضع علامة «قلي» على الكلمة التي يحسن الوقف عليها وهي تعني «الوقف أولى».

القسم الثاني: الوقف الكافي:

تعريفه: هو الوقف على كلام يؤدي معنى تامًّا في ذاته، غير أنه متعلق بما بعده في المعنى لا من جهة الإعراب.

وسمي كافيًا: للاكتفاء به، واستغنائه عما بعده في اللفظ دون المعنى. أمثلته:

١- في الكلام على الكافرين في سورة البقرة، الآيات ليس لها تعلق بما بعدها
 من ناحية الإعراب ولكنها مرتبطة ببعضها من ناحية الإحبار عن الكافرين

فمثلا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ لَمُ لَمْ لَمُ لَمْ لَمُ لَمْ لَمْ يُذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والبنرة: ٦] ثم الابتداء بقوله تعالى ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْمِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْعَمَرِهِمْ ﴾ فآخر الآية الأولى كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظًا ولكنه متعلق به من جهة المعنى.

- ٢- كذلك الوقف على قوله تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ والابتداء بما بعده ﴿ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ فالوقف على «الطيبات» معنى تامًا في ذاته وفي لفظه، «أي الإعراب»، ولكنه متعلق أو مرتبط بما بعده في المعنى.
- ٣- قوله تعالى ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنْكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فالوقف هنا كاف؛ لأنه يبين معنى تام في ذاته «أي في اللفظ»، ولكنه متعلقًا بما بعده في المعنى في قوله: ﴿ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآةُ وَالضَّرَّاةُ ﴾ والمتأنف. والبترة: ٢١٤] فمستهم فعل مستأنف.

كذلك الوقف على فواصل قصار السور مثل: «الانفطار – الانشقاق – الشمس – التكوير (١٠) ... إلخ.

ومن علامات الوقف الكافي: أن يكون بعده مبتدأ، أو فعل مستأنف، أو مفعول لفعل محذوف، أو نفي، أو استفهام، أو «إِن» المكسورة الهمزة المشددة، أو المخففة.

#### حکمه:

يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كالوقف التام، لكن الوقف على التام أتم، وأكثر محسنًا. وهو أكثر الوقوف الجائزة ورودًا في القرآن.

<sup>(</sup>١) الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم .

<sup>(</sup>۲) النشر ج۱ ص ۲۲۸ .

مواضعه: قد يكون في نهاية الآية أو في وسطها وعند الفواصل.

علامته في المصحف:

وضع حرف ﴿ج﴾ على الكلمة الموقوف عليها وهي تعني الوقف الجائز جوازًا مستو الطرفين، أو وضع كلمة «صلي» من عبارة «الوصل أولى».

القسم الثالث: الوقف الحسن: هو الوقف على كلام تام في ذاته ولكنه متعلق بما بعده لفظًا ومعنى.

وسمي حسنًا؛ لإفادته معنى يحسن الوقف عليه.

حكمه : يجوز الوقف عليه، أما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل كما سيأتي.

ويكون رأس آية، أو غير رأس آية، كالوقف الكافي.

أولا: أن يكون غير رأس آية: نحو: ﴿يِنسِمِ الْهَا﴾،﴿الْحَسْدُ لِلَّهِ﴾، فإنه كلام يحسن الوقف عِليهِ ولكن لا يحسن الابتداء بما بعده وهو ﴿ ٱلرَّحْمُ إِنَّ مثال آخر: وكذلك الوقف على ﴿ وَتُعَـزَّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ ﴾ [انتج: ٦] (١) ثم الابتدء ﴿ وَتُسَـيِّحُوهُ ﴾ لئلا يوهم عود الضمير على شيء واحد، فإن الضمير في

الأولين يعود على النبي ﷺ وفي الأخير يعود على الله عز وجل.

ثانيًا: أن يكون رأس آية ولا يوهم معنى غير المراد:

مثل: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْلَمِينَ ﴾، ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيــــــــــ ﴾ ومثل الوقف على ﴿لَمُّلَّكُمْ تَنْفُكُّرُونَ ﴾ [الغزة: ٢١٩] في هذا النوع يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده مطلقًا؛ لأن الوقف على رءوس الآي سنة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها السابق ولأن الوقف عليه لا يوهم معنى غير المراد، وهذا هو الرأي الراجح وهو رأي ابن الجزري.

ثالثًا: أن يكون رأس آية ويوهم معنى غير المراد:

مثل: الوقف على قوله تعالى: ﴿ فَوَيْثِلُّ لِلْمُصَلِّينِّ ﴾ [المعرد: ١]

. اختلف العلماء في هذا النوع على ثلاثة مذاهب <r):

المذهب الأول: يرى أصحابه أنه لا يجوز الوقف عليه بل يجب وصله بما

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ صـ ٢٣٣.

بعده وهو قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ ومن أصحاب هذا المذهب الإمام المحقق ابن الجزري؛ لأنه يعتبره من الوقف القبيح.

المذهب الثاني: يرى أصحابه أنه يجوز الوقف على ﴿فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينُ ﴾ والابتداء بما بعده بشرط أن يكون القارئ مستمرًا في قراءته ولم يقطعها وينصرف؛ لأنهم يعتبرون الوقف على رءوس الآي سنة لحديث السيدة أم سلمة رضي الله عنها، قال أبو عمرو البصري: «إنه أحب إليًّ» (١) وكان يسكت عند رأس كل آيه.

وقال صاحب هداية القارئ (٢): إن الوقف على قوله تعالى: ﴿فَوَيَلُ اللّهُ صَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

### ويَتُفَاضِلُ الوقفِ الحسنِ في حسنه:

فمثلاً: قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٤٥] وقف حسن ووصله بقوله تعالى ﴿وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا﴾ أحسن أحسن منه فَيُصبح كافيًا والوقف على ﴿وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ﴾ أحسن منه فَيُصبح تامًا.

مثال آخر: قوله تعالى: ﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ نَسُؤُهُمْ ﴾ وقف حسن ووصله بقوله تعالى: ﴿وَإِن تُصِبَّكُمْ سَيِئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ إلى عبران: ١٢٠]أحسن منه.

<sup>(</sup>١) المكتفى لأبي عمرو الداني ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) هداية القارئ ص ٣٨٧ .

#### القسم الرابع: الوقف القبيح: مريفه:

هو الوقف على كلام لم يتم في ذاته لشدة تعلقه بما بعده لفظًا ومعنى فأفاد معنى غير مقصود أو أوهم معنى فاسدًا.

وسمي قبيحًا؛ لقبح الوقف عليه؛ لأنه لم يفد معنى صحيحًا أو أفهم معنى غير المقصود.

#### قال ابن الجزري:

وغير ما تم قبيخ وله الوقف مضطرًا ويَبْدَا قَبْلهُ حكمه: لا يجوز الوقف عليه إلا لضرورة ملحة؛ كضيق نفس، وإن وقف عليه ابتدئ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، وإلا بما قبلها بما يصلح الابتداء به.

# وله أربعة صور:

- (۱) الوقف على كلام لا يفهم منه معنى؛ لشدة تعلقه بما بعده لفظًا ومعنى:

  كالوقف على ﴿ يِسْمِ مِنْ ﴿ يِسْمِ مِنْ ﴿ يِسْمِ اللَّهِ ﴾ والوقف على ﴿ اللَّهِ ﴾ والوقف على ﴿ اللَّهِ ﴾ من ﴿ اللَّهِ فَالوقف على مثل ذلك قبيح لأنه لم يعلم مراد الله، ولم يعلم إلى أي شيء أضيف فلا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، أو على المبتدأ دون الحبر، أو على الفعل دون الفاعل، أو على الموصوف دون الصفة ... إلى آخر المتعلقات.
- (٢) الوقف على كلام يوهم معنى غير ما أراده الله تعالى: مثل: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ اللَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمَوْتَى ﴿ وَالْمَامِ: ٢٦]، وكذلك الوقف على ﴿وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا النِّصِفُ وَلِأَبُوبَدِ ﴿ وَالسَاءِ: ١١] وذلك لأنه يعطي معنى غير صحيح، وكذلك مثل الوقف على ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ الطّمَلُوةَ \* وَأَنتُم شُكَرَى ﴾ والساء: ٣١] والوقف على ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ \* وَالْمَدَى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ \* وَالْمَدَى ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ \* وَالْمَدَى ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ \* وَاللَّه عَرْ وَجَلَ.

- (٣) الوقف على كلمة توهم معنى لا يليق بالله تعالى، أو يفهم منه معنى يخالف العقيدة، نحو قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِي \* أَن يَعْرِبَ مَشَكَا ﴿ وَاللهِ: ٢٦]، ﴿وَمَا مَشَكَا ﴿ وَاللهِ اللهُ ﴾ [سعد: ١٩]، ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِمْ لَا إِللهِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [اللهات: ٢٥].
- (٤) وقف التعسف: وهو ما يتكلفه بعض القراء من الوقوف الشاذة التي لا تجوز نظرًا لإيهام خلاف المعنى المراد؛ حيث يقفون على العلامات الحمراء، ويبدءون بما بعدها، وأمثلة ذلك: ﴿ فَكَيّفَ إِذَا آصَكَبَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا فَدَّمَتَ آيَدِيهِم ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِغُونَ \* بِاللّهِ إِنَ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَنَا ﴾ فَدَّمَتَ آيَدِيهِم ثُمَّ جَاءُوكَ يَعْلِغُونَ \* بِاللّهِ إِنَ أَرَدْنَا إِلّا إِحْسَنَا ﴾ والساء: ١٢]، ﴿ وَلَا قَلَنُ لاَبْنِهِ، وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لا نُشْرِكَ \* بِاللّهِ إِنَ الصّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ إِلَّ الشّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِ اللّهِ فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ \* عَلَيْهِ أَن يَطَوَف بِهِمَا ﴾ الله فمن حَجَ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَر فَلا جُنَاحَ \* عَلَيْهِ أَن يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ وغير ذلك من الوقوف التي يتأولها بعض أهل الأهواء، ولا يجوز للقارئ تعمده إلا لضرورة؛ كضيق نفس أو عطاس أو نحو ذلك؛ يجوز للقارئ تعمده إلا لضرورة؛ كضيق نفس أو عطاس أو نحو ذلك؛ لأنه من تحريف الكلم عن مواضعه.

#### ثانيًا: الابتداء:

هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف.

وكما قال الإمام ابن الجزري: «الابتداء لا يكون إلا اختياريًا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز الابتداء إلا بمعنى مستقل موف بالمقصود غير مرتبط بما قبله في المعنى، ويجوز الابتداء بما بعد الوقف التام أو الكافي، جوازًا مطلقًا، ويجوز الابتداء بما بعد الوقف الحسن إن كان الوقف على رأس آية فقط».

#### أقسامه:

(۱) ابتداء حسن (۲) ابتداء قبیح

- (١) الابتداء الحسن: وهو ما يجوز الابتداء به أي هو: الابتداء بكلام مستقل بذاته، يبين معنى أراده الله ولا يخالفه، وينقسم إلى تام، وكاف، وحسن، كما في تقسيم الوقف، وأمثلته كثيرة واضحة منها:
- في الابتداء التام، نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ﴾. فهو غير متعلق بما قبله لفظًا ولا معنى.
- في الابتداء الكافي، نحو: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ....﴾. فهو متعلق بما قبله في المعنى فقط.
- في الابتداء الحسن، نحو: ﴿وَمِنَ النَّاسِ \* مَن يَقُولُ ءَامَنَّا....﴾. فهو متعلق بما قبله في اللفظ والمعنى.
- (٢) الابتداء القبيح: هو الابتداء بكلام يفسد المعنى أو يوهم غير ما أراده الله تعالى فمثلا الابتداء به ﴿ أَبِي لَهُ بِ وَتَبَّ ﴾ [السد: ١] لم يفد معنى ومن أمثلته الابتداء بالمفعول به أو الحال أو التمييز.
- وقد يتفاوت الابتداء القبيح في القبح فمثلًا الابتداء بقوله تعالى ﴿ أَغَّٰذَا اللَّهُ وَلَدُأَ ﴾ وبنر: ٢٨] وكذلك الابتداء بقوله تعالى: ﴿ وَلَدُأَ ﴾ ولداً أَلَهُ وَلَدُأَ ﴾ وبنر: ١٨١] وقوله تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ وال عمران: ١٨١] وقوله تعالى: ﴿ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ والماسيخ أبرتُ اللَّهِ ﴾ ﴿ الماسيخ أبرتُ اللَّهِ ﴾ ﴿ الماسيخُ المَّنْ اللَّهِ ﴾ الماسيخُ المَّنْ اللَّهِ ﴾ الماسيخُ المَّنْ اللَّهِ اللهِ الماسيخُ المَّنْ اللَّهِ ﴾ ﴿ الماسيخُ المَّنْ اللَّهِ ﴾ المَّنْ اللَّهُ ﴾ والماسيخُ المَّنْ اللَّهُ ﴾ والماسيخُ المَّنْ اللَّهُ ﴾ المَّهُ اللهُ الماسيخُ المَّنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

[النوبة: ٣٠]، وكذلك الابتداء بقوله تعالى: ﴿وَإِيَّاكُمْ أَن ثُوِّمِنُواً...﴾ بعد الوقف على ﴿ يُؤْمِنُواً ... به بعد الوقف على ﴿ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ﴾ وهو وقف حسن، وهذا ونحوه قبحه واضح يجب على القارئ أن يتجنبه.

فوائد وقواعد كلية في الوقف والابتداء:

إ\_ قول أئمة الوقف: لا يوقف على كذا، معناه أن لا يُبدأ بما بعده؛ إذ كل ما أجازوا
 الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده (١).

٧\_ كل ما في القرآن من «الذي» و«الذين» يجوز فيه الوصل بما قبله، والقطع، فالوصل على أنه نعت، والقطع على أنه جملة جديدة، وذلك نحو ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِئْبُ لَا رَبِّبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ فيجوز وصلها بـ ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْفَيْبِ ﴾ على اعتبار «الذين» نعت لما قبلها ويجوز القطع على اعتبارها جملة جديدة، إلا في سته مواضع فإنه يتعين الابتداء بها:

٢٠١- ﴿ اللَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُم ۗ موضعي [البقرة: ١٤٦]، و[الأنعام: ٢٠].

- ٣- ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الَّا يَقُومُونَ ﴾ [المترة: ٢٧٥].
  - ٤- ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا ﴾ [النوبة: ٢٠].
    - \* ٥- ﴿ ٱلَّذِينَ يُعَشَّرُونَ ﴾ [الغرقان: ٢١].
    - ٦- ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ [غافر: ١٧].

سُم يغتفر الوقف في طول الفواصل والقصص وحال جمع القراءات ما لا يغتفر فيما قصر من الجمل، حتى وإن لم يكن التعلق لفظيًا، وهذا الذي يسميه السجاوندي «المرخص ضرورة»، مثل الوقف على الكتاب من الآية: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﷺ وَقَفَيْتُ عَلَى الْوَقف على الكتاب من الآية: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﷺ وَقَفَى عَلَى الرسل، وَقَفَى عَلَى الرسل، وكذلك نحو الوقف على البينات من الآية: ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَتِ ﷺ وَكَذلك نحو الوقف على البينات من الآية: ﴿وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَتِ ﷺ وَكَذلك نحو الوقف على ﴿الْقَدُسِ ﴾. أما الآيات الطوال كآية الدين مثلًا فيغتفر الوقف في أجزائها ما لم يكن قبيحًا.

على الجملة الندائية جائز -كما نقله ابن الحاجب عن المحققين-؛ لأنها مستقلة

<sup>(</sup>١) النشر جـ ١ ص ٢٣٤.

وما بعدها جملة أخرى، وإن كانت الأولى تتعلق بها.وذلك نحو ﴿يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اللَّهُ وَمِا بَعَدَهُ اللَّهُ أَلَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَجُوزُ الوقف على الربكم، لأن الجملة الثانية ﴿إِنَ زَلْزَلَةٌ ﴾ تتعلق بالأولى.

كل قول في القرآن لا يجوز الوقف عليه؛ يكون ما بعده حكايته.

 ٦- للإعراب أهمية كبرى في الحكم على الوقف، فقد يكون الوقف تاما على تفسير وإعراب وقراءة، وغير تام على ذلك، وكل ما ذكروه من مراتبه غير منضبطة لاختلاف المفسرين والمعربين.

٧-يراعى في الوقف الازدواج، فيوصل ما يوقف على نظيره مما يعطي معنى تاما وانقطع تعلقه مما بعده لفظًا، وذلك من أجل ازدواجه فيراعى وصل، نحو: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ مع ﴿ وَلَكُمُ مَا كَسَبُتُ ﴾ ونحو: ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا ٓ إِثْمَ عَلَيْتِ ﴾ مع ﴿ وَمَن تَاخَرُ فَي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُحْرِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُحْرِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَادِ ﴾ مع ﴿ وَتُحْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾، ونحو: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِيحًا فَلِيمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا الللللَّا

 ٨- لا يجوز التنفس في وسط الكلمة، أو في وسط الآية، إلا عند الوقف على ما يفيد معنى.

9 - قول الأثمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا على الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتدأ دون الحبر....

إنما يريدون بذلك الجواز الأدائى وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يُؤثّم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده، وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك لقطع نفس أو تعلم أو اختبار جاز له ذلك بلا خلاف عند أحد منهم ثم يبدأ بما يحسن البدء به إلا إذا قصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه فإنه يحرم عليه ذلك.

<sup>(</sup>١)النشر جـ ١ ص ٢٣٧ بتصرف .

# ثالثًا:السكت والقطع

#### السكت:

لغة : الامتناع يقال: سكت عن الكلام أي امتنع عنه.

اصطلاحا : قطع الصوت على الحرف القرآني زمنًا يسيرًا من غير تنفس، حال الوصل، بنية استمرار القراءة.

قال الإمام ابن الجزري: هو مقيد بالسماع فلا يجوز إلا فيما ثبت فيه النقل وصحت به الرواية.

وورد عن حفص عن عاصم من طريق الشاطبية وجوب السكت في أربعة مواضع في التنزيل:

- (١) السكتة الأولى : على الألف المبدلة من التنوين في لفظ ﴿عِوَجَا ﴾ ﴿ قِيمًا ﴾ [الكهد:٢٠١]. وهذا لا يمنع الوقف على ﴿عِوَجَا ﴾؛ لأنه رأس آية وإنما السكت حال الوصل.
- (٢) السكتة الثانية : على الألف من لفظ ﴿مَرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا﴾ [س: ٥٦] ويجوز الموقف أيضًا عليها لأنه تام.
- (٣) السكتة الثالثة: على النون من لفظ ﴿مَن﴾ في قوله تعالى ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقِ﴾ والسكت يمنع الإدغام.
- (٤) السكتة الرابعة : على اللام من لفظ ﴿ بَلُّ رَانَ ﴾ [الطننين: ١١] ويلزم من ذلك السكت أيضًا إظهار اللام عند الراء.

أشار إلى هذه السكتات الإمام الشاطبي بقوله:

وسَكْتَةُ حَفْصٍ دون قَطْعِ لَطِيفَةٌ على أَلَّفِ التَّتُوينِ في عِوجًا بلا وفي نُونِ مَنْ راقِ وَمَرقدِنا وَلا مِ بَلْ رَانَ والبَاقُونَ لاَ سَكْتَ مُوصَلاً وورد عن حفص سكتتان جوازًا في موضعين في التنزيل:

(١) السكت بين سورتي الأنفال وبراءة.

(٢) السكت على هاء ﴿ مَالِيَّةٌ \* مَلكَ ﴾ [المانة ٢١، ٢١] فيجوز السكت وعدمه

وصلًا والسكت هو المقدم في الأداء.

علامة السي المراد السكت على الحرف الذي يراد السكت عليه.

فائدة: يوجد سبع هاءات سكت يقرؤها حفص بالسكون وصلاً ووقفاً وليس له فيها سكت وأجمع باقي القراء على الوقف عليها بهاء السكت وهي: وليس له فيها سكت وأجمع باقي القراء على الوقف عليها بهاء السكت وهي: لمّ يتَسَنَّهُ بالبقرة - أقترة بالأنعام - وما ليه ، وكتابيه ، وحسابيه ، وسلطانيه «بالحاقة» - وما هية «بالقارعة». ويؤتى بهاء السكت لبيان حركة الحرف الذي قبلها، واختلف القراء في كلمة «يتَسَنَّهُ» ، إذا كانت هاؤها من بنية الكلمة أم هاء سكت، واختلفوا في «أقترية» إذا كانت هاؤها هاء ضمير أم هاء سكت (١).

### القطع:

تعريفه: لغة: الإبانة والإزالة تقول «قطعت الشجرة» أي أزلتها.

اصطلاحًا: قطع القراءة رأسًا، والانتهاء منها، والانصراف إلى أمر خارج عنها، وعند العودة إلى القراءة ثانيًا يستحب الإتيان بالاستعاذة.

ويكون القطع على رءوس الآي أو في أواخر السور.

علامات الوقف:

علامة الوقف اللازم.

قلي : علامة الوقف الجائز والوقف أولى من الوصل وهو التام.

ج : علامة الوقف الجائز جوازًا مستوي الطرفين وهو الكافي.

صلي: علامة الوقف الجائز والوصل أولى من الوقف وهو الكافي أيضًا. لا : علامة الوقف الممتنع ولا يجوز الابتداء بما بعده اتفاقًا ويكون هذا

في الوقف القبيح والحسن.

. . . . علامة التعانق بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على أحد الموضعين لا يصح الوقف على الآخر وسمي أيضا «بوقف المراقبة».

<sup>(</sup>١) والكشف عن وجوه القراءات، لمكي أبي طالب القيسي ج١ ص٣٠٧.

#### «أسئلة»

- (١) عرف الوقف، والسكت، القطع لغة واصطلاحًا مبينًا الفرق بينهما.
- (۲) اذكر أقسام الوقف مع تعريف كل قسم وبيان سبب تسميته بذلك وحكمه.
  - (٣) اذكر أقسام الوقف الاختياري.
- - (٥) عرف الوقف التام واذكر أنواعه مع التمثيل لكل نوع.
  - (٦) عرف الوقف الكافي واذكر حكمه وسبب التسمية ومثل له بمثالين.
- (٧) عرف الوقف الحسن واذكر حكمه وسبب التسمية وأنواعه وحكم كل نوع.
  - (٨) ما هو التعلق اللفظى والمعنوي ؟
  - (٩) علام تدل العلامات الآتية: م- قلي ج صلي ؟

# البّائِ العَاشِن

# ويحتوي على

الفصل الأول: المقطوع والموصول.

الفصل الثاني: باب التاءات.

# الفصل الأول

#### المقطوع والموصول

المقطوع: هو الكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية. والموصول: هو الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم هذه المصاحف.

والقطع هو الأصل والوصل فرع عنه؛ لأن الأصل في الكلمة أن تكون مفصولة عن غيرها رسمًا.

قال الإمام الشاطبي في عقيلته (۱): وقُلْ على الأصلِ مَقْطُوعُ الحروفِ أَتى والوصلُ فَرَعٌ فَلا تُلغى بِه حَصِرَا فائدة معرفة المقطوع والموصول:

يجب على القارئ معرفة المقطوع والموصول في رسم المصحف من الكلمات القرآنية؛ ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصحف، فيقف على الكلمة الأولى المقطوعة إذا ضاق نفسه، أو في مقام الاختبار، أو التعلم، وإذا كانت موصولة بما بعدها لا يقف إلا على آخرها.

مثال ذلك: ﴿أَن لَن ﴾ في قوله تعالى: ﴿فَظَنَّ أَن لَن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأبياء: ٨٧] ﴿فَأْن ﴾ هنا مفصولة عن ﴿لن ﴾ في الرسم ولكن في قوله تعالى: ﴿أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴾ [النباء: ٣] نجدها موصولة فهي كلمة واحدة.

قال الإمام ابن الجزري - رحمه الله - في المقدمة الجزرية: وأعرِف لمقطوع وموصولِ وتَا في المصحفِ الإمام فيما قَذ أَتَى

 <sup>(</sup>١) نظم الإمام الشاطبي كتاب «المقنع في رسم المصاحف «للإمام الداني» قصيدة رائية أسماها «عقيلة أتراب القصائد» في الرسم .

#### بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها:

هذه الكلمات ست وعشرون كلمة منها ما هو مقطوع باتفاق ومنها ما هو موصول باتفاق ومنها ما هو موصول باتفاق ومنها ما هو مختلف فيه بين القطع والوصل. وإليك بيان هذه الكلمات مرتبة كما ذكرها ابن الجزري في المقدمة مع شرح لهذه الأبيات ؟ لأنها العمدة في هذا الباب:

- (١) «أَنَّ المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع «لا» النافية.
- (٢) «إنْ» مكسورة الهمزة الساكنة النون الشرطية مع «ما» المؤكدة.
  - (٣) «أم» المفتوحة الهمزة الساكنة الميم مع «ما» الاسمية.
    - (٤) «عن» الجارة مع «ما» الموصولة.
    - (٥) «من» الجارة مع «ما» الموصولة.
      - (٦) «أم» مع «من» الاستفهامية.
        - (٧) «حيث» مع «ما».
  - (٨) «أَنْ» المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع «لم» الجازمة.
  - (٩) «إنَّ» المكسورة الهمزة المشددة النون مع «ما» الموصولة.
  - (١٠) «أَنَّ» المفتوحة الهمزة المشددة النون مع «ما» الموصولة.
  - (۱۱) «کل» مع «ما». (۱۲) «بئس» مع «ما».
    - (١٣) «في» الجارة مع «ماً» الموصولة.
      - (۱٤) «أين» مع «ما».
- (١٥) "إنَّ المكسورة الهمزة الساكنة النون الشرطية مع «ما» الجازمة.
  - (١٦) «أن» المصدرية مع «لن» الناصبة.
    - (١٧) «كي» الناصبة مع «لا» النافية.
  - (١٨) «عن» الجارة مع «من» الموصولة.
  - (١٩) «يوم» مفتوحة الميم مع «هم» الضمير المنفصل.
  - (٢٠) لام الجر مع مجرورها. (٢١) "الات» مع "حين".

(٢٢) كَالْوَهُمْ . (٢٣) وَزَنُوهُمْ.

(٢٤) «ال» التعريف. (٢٥) (ها» التنبيه.

(٢٦) «يا» النداء.

# (١) «أن» المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع «لَا» النافية

وهي ثلاثة أقسام:

(أ) مقطوع باتفاق «أن لًا» في عشرة مواضع بترتيب الجزرية:

(١) ﴿ وَظُنُّواْ أَن لَا مُلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ [النوب: ١١٨].

(٢) ﴿ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوٌّ فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ ﴾ [مود: ١١].

(٣) ﴿ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ ﴾ [س: ٦٠].

(٤) ﴿ أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّى آخَافُ عَلَيَكُمْ ﴾ [مرد: ٢٦] وهو الموضع الثاني في «هود».

(٥) ﴿ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾ [المنحة: ١٦].

(٦) ﴿ أَن لَا تُشْرِلْف بِي شَيْنًا وَطَهِرَ بَيْنِيَ ﴾ والمع: ٢١].

(V) ﴿أَن لَّا يَدَخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴾ والقلم: ٢١].

(٨) ﴿ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم ﴾ والدعاد: ١٩].

(٩) ﴿ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيلًا ﴿ وَالْعَرَافَ: ١٦٩].

(١٠) ﴿ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْ جِنْدُكُم بِبَيِّنَةٍ ﴾ والأعراف: ١٠٠٥.

#### (ب) مختلف فيه:

موضع واحد بسورة الأنبياء ﴿ أَن لَا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ ﴾ والعمل فيه على القطع.

# (ج) موصول باتفاق «أَلَّا»:

بقية المواضع غير ما ذكر: نحو ﴿أَلَّا يَسْجُدُواْ بِلَّهِ﴾ [انسل: ٢٥]، ﴿أَلَّا نَعَبُدُوَا إِلَّا اَللَّهَا﴾ [مرد: ٢] الموضع الأول.

قال ابن الجزري:

[فَاقُطَعْ بِعَشْرِ كُلُمَاتٍ أِن لَّا مَعْ مَلْجَاً ولا إِلَهَ إِلَّا وَتَعَبُدُوا يَاسِينَ ثَانِي هُودَ لَا يُشْرِكنَ تُشْرِكَ يَدْخُلَنْ تَعَلُّوا عَلَى أَن لَا يَقُولُوا لَا أَقُولَ] إِن ما بالرعد والمفتوح صل وعن ما

المعنى: اقطع أيها القارئ(أن، عن (لا) في عشرة مواضع. وقد بينا هذه المواضع العشرة كما وردت في المقدمة الجزرية.

تنبيه (١): لم يذكر الناظم الخلف في موضع الأنبياء، ولعله اختار فيها الوصل لعدم ذكرها في مواضع القطع ولكن القطع هو الأشهر وعليه العمل.

تنبيه (٢): «إِنْ» الشرطية، مكسورة الهمزة المخففة النون مع «لا» النافية، رسمت مدغمة موصولة في جميع المصاحف نحو: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾، ﴿ وَإِلَّا تَنْصُـرُوهُ ﴾، وتدغم أن الناصبة في «لا» إذا سُبقتا باللام، حو: ﴿ لِنَكَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الساء: ١٦٥]

قال الإمام الشاطبي في عقيلته:

أَنْ لَا يَقُولُوا أَقُطُعُوا أَنْ لَا أَقُولَ وَأَنْ لَا مَلَجَأَ أَنْ لَا إِلَهَ بِهُودِ ابتُدِرَا والحُلُفُ في الأَنبِيَا واقْطَعْ بهودَ بِأَنَّ لا تَعبُدُوا الثان مَعْ ياسينَ لا حَصَرَا في الحُجِّ مَعْ نُونَ أَنْ لَا والدُّحَانِ في الرعدِ إِنْ مَا وَحدَهُ ظَهَرَا

# (۲) «إن» المكسورة الهمزة المخففة النون الشرطية مع «مًا» المؤكدة

وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: «وَإِن مَّا»:

فى موضع واحد في سورة الرعد ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوَّ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاثُمُ وَعَلَيْنَا ٱلْجِسَابُ﴾ [الرعد:١٠].

(۲) موصول باتفاق: «إمًا»:

بقية المواضع غير الموضع السابق ﴿قُلُ رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴾ [النوسود: ٦٣]، ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ والانعال: ٥٨].

قال ابن الجزري:

أن لا يَقُولُوا لا أَقُولَ [إِن مَّا بِالرَّعِد] والمَفتُوحَ صِلْ وَعَن مَا المَعنى: اتفقت المصاحف على قطع «إن» الشرطية عن «ما»المؤكدة في موضع واحد في سورة الرعد وعلى وصل ما عداه

# (٣) «أمْ» مع «مَا» الاسمية

ووردت في أربعة مواضع في التنزيل: موصولة باتفاق: «أمَّا»

(٢،١) ﴿ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَاتِيْ ﴾ [موضعي الأنعام: ١٤٤،١٤٣].

(٣) ﴿ عَالَقَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ والسل: ٥٠].

(٤) ﴿ قَالَ أَكَنَّمُ بِنَايَتِي وَلَرَ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا امَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السل: ١٨].
 قال ابن الجزرى:

أن لا يقولوا لا أقول إن ما بالرعد [والمفتوح صِل] وعن مًا المعنى: كذلك اتفقوا على وصل «أم» المفتوحة الهمزة برهما» الاسمية حيث وردت، ولكن عبارة الناظم قاصرة عن ذلك لعدم تقدم ذكر «أم» هنالك (١). ولم يقيدها الناظم بموضع لاتفاق المصاحف على وصلها.

# (٤) "عَنْ" الجارة مع "مَا" الموصولة

وهي قسمان:

مقطوع باتفاق: «عَن مَّا»:

في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴾ والامران: ١٦١].

(٢) موصول باتفاق: «عمَّا» :

بقية المواضع غير الموضع السابق نحو قوله تعالى: ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البنرة: ١٧]، ﴿عَمَّا يَثُمْرِكُونَ ﴾ [البنرة: ١٧]. ﴿عَمَّا يَثُمْرِكُونَ ﴾ [النمس: ١٦]. ﴿عَمَّا يَثُمْرِكُونَ ﴾ [النمس: ١٦]. تنبيه: «عن» الجارة مع «ما» الاستفهامية محذوفة الألف موصولة باتفاق وتدغم

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية للملا على القاري ص٦٦.

النون في الميم لفظًا وخطًا مع الغنة، وذلك في موضع واحد في التنزيل لا ثاني له هو قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [ارل البام.

قال ابن الجزري:

أَن لَا يَقُولُوا لَا أَقُولَ إِن مَّا بالرعدِ والمفتوحِ صل [وعَنِ مَّا نَهُوا قَطَعُوا] مِن مَّا برومِ والنَّسَا خُلفُ المنافِقِينَ أَم مَّن أَسسَ المعنى: أي اقطعوا أيها القراء «عن» الجارة عن «ما» الموصولة في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نَهُوا عَنْهُ ﴾ وصلوا ما عداه.

قال الشاطبي في عقيلته:

بالقطع عَنْ مًّا نُهُوا عَنهُ وبَعدُ فَإِنْ لَم يَستجِيبُوا لَكُمْ فَصِلْ وَكُنْ حَذِرَا (٥) «مِنْ» الجارة مع «مًّا» الموصولة

وهي ثلاثة أقسام:

(١) مقطوع باتفاق: «مَن مَا»:

في موضعين في التنزيل ﴿ هَل لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم ﴾ [الروم: ١٦، ﴿ فَهِينَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن فَنَيَلْتِكُمُ ﴾ [الساء: ٢٥].

(٢) مختلف فيه:

موضع واحد في سورة المنافقين ﴿وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكُ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ﴾.

(٣) موصول باتفاق: «مِمَّا»:

بقية المواضع غير ما تقدم نحو قوله تعالى: ﴿ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَوْمٌ ﴾ والنزة: ٢٠٠]، ﴿ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ والمنحة: ٢٠].

قال ابن الجزري:

نهوا [قَطعُوا مِن مَّا بروم والنُسَا خُلفُ المنافِقِينَ] أم من أسَسَ المعنى: أي اقطعوا أيضًا «من» عن «ما» بسورة الروم والنساء باتفاق وبالخلف في موضع المنافقين.

وقد وردت «ممَّا» في سورة النساء في أربعة عشر موضعًا، وفي سورة الروم

في موضعين فكان على الناظم أن يقيد الموضعين المقصودين لاسيما اشتراك «ملكت» في الموضعين فقد عدل ابن الناظم (١) البيت ليصبح:

نهوا اقطعوا من ما مَلَك رومِ النسا ... ... ...

تنبيه (١): إذا دخلت (من) الجارة على (مَنْ) الموصولة فهي موصولة باتفاق «مِمَّن» وتدغم النون في الميم لفظًا وخطًا في نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مُ مَمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً ﴾ [النزة:١١]، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللّهِ وَعَمِلَ صَدْلِحًا ﴾ [العزة: ٢٣].

تنبيه (٢): إذا دخلت «من» الجارة على «ما» الاستفهامية فهي موصولة باتفاق «مُمَّ» وتدغم النون فيها لفظًا وخطًّا وذلك في موضع واحد بالتنزيل في قوله تعالى: ﴿فَلِيَنْظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارف: ٥].

تنبيه (٣): أشار الإمام الشاطبي في عقيلته أنه إذا دخلت «من» الجارة على الاسم الظاهر فهي مقطوعة بلا خلاف في نحو قوله تعالى: ﴿ مِن مَا عِلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَ

قال الإمام الشاطبي في عقيلته:

في الروم قُلُ والنّسا من قَبْلُ مَّا ملكتْ وخُلفُ مُمَّا لَدىَ المنافقين سَرىَ لاَحُلُف في قَطعِ مِنْ مَغ ظاَهرِ ذَكرُوا مِمُّ مُؤتَمِرا لاَحْلُف في قَطعِ مِنْ مَغ ظاَهرِ ذَكرُوا مِمْ اللّسنفهامية (٦) لاأم، مع لامِّن، الاستفهامية

وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: «أَم مَّنْ»

في أربعة مواضع:

- (١) ﴿ أَم مَنْ أَسَكَ بُنْكِنَهُ عَلَى شَفِا جُرُفٍ هَكَارٍ ﴾ والتوبة: ١٠٠٩.
  - (٢) ﴿ أَم مِّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ الْفِينَمَةِ ﴾ [نسك: ١٠].
  - (٣) ﴿ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ وانساء: ١٠٠].
  - (٤) ﴿ فَأَسْتَفْنِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مِّنْ خَلَقَنَّا ﴾ والسانات: ١١].

<sup>(</sup>١)الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم رحمه الله ص٤٣ .

# (٢) موصول باتفاق: «أمَّن»:

بقية المواضع غير الأربعة السابقة نحو قوله تعالى: ﴿ أَمَنَ لَا يَهِذِي ٓ إِلَاۤ أَن يُهْدَىٰ ﴾ [بونس: ٣٠]، ﴿ أَمِّنَ خَلَقَ ٱلسَّكَنُونِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [انسل: ٢٠]. ﴿ أَمَنَ هَاذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَامُ ﴾ (اللك: ٢١].

قال ابن الجزري:

نهوا اقطعوا من ما بروم والنسا خلف المنافقين [أَم مَّن أُسَسَ فُصِلتِ النِّسَا وذِبح] حيث ما وأَن لَم المُفتُوحَ كَسرُ إِنَّ مَا المعنى: أي اقطعوا «أم» عن «من» الاستفهامية في أربعة مواضع: موضع سورة التوبة: ﴿أَم مَّنَ أُسَكَسَ﴾ وموضع سورة فصلت والنساء وسورة الذبح أي الصافات لقوله تعالى: ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ وصلوا غيره من المواضع.

قال الإمام الشاطبي في عقيلته:

في فَصلتِ وَالنَّسَا وفوقَ صَادِ وَفِي براءةِ قَطعُ أَمْ مَنْ عَنْ فَتَى سَبَرَا (٧) «حيثُ»مع «مَا»

وهي مقطوعة باتفاق: «حيثُ مَا»

قال ابن الجزري:

فُصِلتِ النَّسَا وَذِبِحِ [حيثُ مَا] وأَنْ لَّم المَفْتُوحَ كَسرُ إِنَّ مَا.

المعنى: أي اقطعوا «حيث» عن «ما» باتفاق جميع المصاحف في موضعين لا ثالث لهما: في سورة البقرة ﴿فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَعَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَعَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وَجُهَكَ شَطْرَ فَيَتُ خَرَجْتَ فَوَلُو وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمُسْجِدِ الْعَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَمُ ﴾ [البنرة: ١٥٠].

تنبيه: عرف أن المقصود القطع من قوله «نهوا اقطعوا».

قال الشاطبي في عقيلته: وحَيثُ مَا فَاقْطَعُوا فَأَيْنَمَا فَصِلُوا وَمِثْلُهُ أَيْنَمَا في النَّحِل مُشْتَهِرَا

# (٨) «أَنْ» المصدرية المفتوحة الهمزة الساكنة النون مع «لَم» الجازمة

وهي مقطوعه باتفاق: «أَن لَّم»:

قال ابن الجزري:

فُصلَتِ النَّسَا وفِيعِ حَيثُ مَا [وأن لَّم المَفتُوحَ]كُسرُ إِنَّ مَا المَعنى: أي اقطعوا وأن المفتوحة الهمزة عن الَّم، باتفاق في جميع مواضعها، وعرف القطع من قوله انهوا اقطعوا». من هذه المواضع قوله تعالى: ﴿ وَاصْعَهَا، وَعَرفَ القطع من قوله القُرَىٰ بِظُلِّرٍ وَأَهَلُهَا غَيْفِلُونَ ﴾ والأنها، ١٣١)، ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# (٩) «إِنَّ» المكسورة الهمزة المشددة النون مع «مَا» الموصولة

وهي ثلاثة أقسام:

(١) مقطوع باتفاق: ﴿إِنَّ مَا»:

في موضع واحد بسورة الأنعام ﴿ إِنَّ مَا تُوَعَـٰدُونَ لَآتُ ﴾ [الأنعام ﴿ إِنَّ مَا تُوعَـٰدُونَ لَآتُ ﴾ [الأنعام: ١٣٤]. (٢) مختلف فيه:

موضع وأحد بسورة النحل ﴿ إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرُ ﴾[النحل: ٦٥] والوصل هو الأشهر والعمل عليه.

(٣) موصول باتفاق: «إنَّمَا»

بقية المواضع غير الموضعين السابقين نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَنَذَّكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ﴾ والرعد: ١٩].

قال ابن الجزري:

فصلت النسا وذبع حيث ما وأن لم المفتوح [كَسرُ إِنَّ مَا الْأَنْعَامَ] والمفتُوح يَدْعُونَ مَعا وخُلفُ الانفالِ ونحلِ وَقَعَا المُعنى: أي اقطعوا «إنّ» عن «مَا» في موضع واحد هو موضع سورة الأنعام المعنى: أي اقطعوا «إنّ» عن «مَا» في موضع واحد هو موضع سورة الأنعام

وما عداه موصول إلا موضع سورة النحل فمختلف فيه.

تنبيه: وردت «إنُّما» في سورة الأنعام في ستة مواضع كلها موصولة إلا موضعًا واحدًا وهو قوله تعالى ﴿إِنَ مَا تُوعَكُونَ لَآتُو ﴾ والأسم: ١٣١] فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ما عداه.

قال الشاطبي في عقيلته:

... ... أنَّ المفتوحة الهمزة المشددة النون مع «مَا» الموصولة

ثلاثة أقسام:

(١) مقطوع بأتفاق: «وَأَكَ مَا»:

﴿ وَأَنَّ مَا يَكْفُونَ مِن دُونِيهِ هُوَ ٱلْبَنْطِلُ ﴾ والحج: ٢١٦

﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [انسان: ٣٠]

#### (٢) مختلف فيه:

فى موضع واحد بسورة الأنفال ﴿وَأَعَلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ الأنفال: ١١] والعمل فيه على الوصل.

(٣) موصول باتفاق: «أنمًا»:

بقية المواضع غير المواضع السابقة نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَعْلَمُوٓ ا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا اللَّهُ الْمُدِينُ ﴾ والمالدة: ٢٠]، ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّمَا الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمْتُوٌّ ﴾ والمديد: ٢٠].

قال ابن الجزرى:

الانعَامَ [والمفتُوحَ يَدْعُونَ مَعَا وخُلفُ الانفَالِ ونَحلِ وَقَعَا]
المعنى: أي اقطعوا «أنَّ» المفتوحة الهمزة عن «ما» في موضعين ﴿وَأَكَ مَا يَدْعُونَ ﴾ بسورة الحج ولقمان والخلف في موضع الأنفال.

تنبيهان هامان:

(١) جَمْعِ الناظم لموضعي الأنفال والنحل معًا أوهم أن الخلف في هذين الموضعين خاص «بأً ثمًا» المفتوحة الهمزة، ولكن الخلف في «إِثمًا» بكسر الهمزة في سورة النحل والخلف في «أُثمًا» بفتح الهمزة في سورة الأنفال فذكر الناظم لهما معا ملبس وهو يعد من اللف والنشر أي غير المرتب.

(٢) جاءت وأَنَمًا في موضعين في سورة الأنفال وجاءت وإِنمًا في عشرة مواضع في سورة النحل فكان على الناظم أن يقيد موضعي الخلاف ليخرج ما عداهما.

قال الإمام الشاطبي في عقيلته:

واقْطَعْ مِعًا أَنُّ مَا يَدْعُونَ عِندَهُمْ والوَصلُ أُثبِتَ فِي الأَنفال مُختَبِرَا وَاقْطَعْ مِعًا أَنُّ مَا يَدْعُونَ عِندَهُمْ وَإِنَّ مَا عِندَ حَرفُ النَّحل جَاءَ كَذَا ... ...

(۱۱) «كُلُّ» مع «مَا»

وهي ثلاثة أقسام:

(١) مقطوع باتفاق: ﴿ كُلَّ مَا»:

في موضع واحد في سورة إبراهيم ﴿ وَمَاتَنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [ابراهيم ٢١].

- (٢) مختلف فيه في أربعة مواضع:
- (1) ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِلْنَةِ ﴾ [انساء: ١١].
  - (ب) ﴿كُلُّ مَا جَاتَهُ أَمَلًا ﴾ [الوسود: ١٤].
- (ج) ﴿ كُلُّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّمَنَتَ أَخَنَّهًا ﴾ والأعراف: ٢٦١].
- (د) ﴿ كُلُّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ﴾ [الله: ١٦.

وفي الموضعين الأول والثاني العمل فيهما على القطع والموضعان الثالث والرابع العمل فيهما على الوصل.

(٣) موصول باتفاق: «كلما»:

بقية المواضع غير المواضع السابقة نحو: ﴿ كُلَّمَاۤ أَضَآةً لَهُم مَّشَوَا فِيهِ﴾ والبنر:: ٢٠] ﴿ كُلَّمَاۤ رُزِقُواْ مِنْهَا مِن شُمَرَةٍ رِّزْقُاْ﴾ والبنر:: ٢٥]، ﴿ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارَا لِلْحَرْبِ﴾ والمائد: ٢٤].

قال ابن الجزري:

[وَكُلُ مَا سَأَلتُمُوهُ واختُلِف رُدُوا]كذا قُلْ بِنسَمَا والوَصلَ صِفُ المُعنى: أي اقطعوا «كل» عن «ما» في موضع سورة إبراهيم ﴿كُلِ مَا لَمُنْكُوهُ ﴾ والحلف في موضع النساء ﴿ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ ﴾ ولكن الحقيقة أن

الخلف في أربعة مواضع: موضع النساء السابق، وموضع الأعراف، والمؤمنون، والملك، وعدم ذكر هذه الثلاثة قصور من الناظم للكلام عن مقام المرام (١) حتى قال ابن الناظم: «وعبارة الناظم لا تفهم الخلاف إلى هذه الثلاثة» (٢) وما عدا هذه الخمسة مواضع اتفقوا على وصلها.

قال الشاطبي في عقيلته:

وَقُلْ أَتَاكُمُ مِنْ كُلُّ مَا اقَطَعُوا والخُلُفُ فِي كُلِّمَا رُدُوا فَشَا خَبَرَا وَكُلُّ مَا جَاءَ عن خُلفِ يَلِي وُقُرَا وَكُلُّ مَا جَاءَ عن خُلفِ يَلِي وُقُرَا وَكُلُّ مَا جَاءَ عن خُلفِ يَلِي وُقُرَا ( كُلُّ مَا جَاءَ عن خُلفِ يَلِي وُقُرَا ( ( ١٢ ) «بِنْسَ» مع «مَا»

ثلاثة أقسام:

(١) مقطوع باتفاق: «بِئْسَ مَا»: في ستة مواضع:

(أ) ﴿ وَلِينْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البترة: ١٠٢].

(ب) ﴿ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ إلى عمران: ١٨٧].

(ج) ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والمالة: ٢٦].

(د) ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُوا لَهُ مَنْعُونَ ﴾ [المالدة: ٦٣].

(ه) ﴿لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المالدة: ٢٩].

(و) ﴿ لِبَشَنَ مَا قَدَّمَتَ لَمُتُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [المالدة:١٨].

(٢) مختلف فيه في موضع واحد:

﴿ قُلُ بِثْكُمَ اللَّهُ عَلَى الوصل. ﴿ وَالْمَانَاكُمْ ﴾ [البغرة: ٦٣]. العمل فيه على الوصل.

(٣) موصول باتفاق: «بنسمًا»:

وذلك في موضعين في التنزيل: ﴿ بِلْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِئُ ﴾ [الأعران:١٠٠]، ﴿ بِلْسَكَمَا أَشْتَرُواً بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الغران:١٠٠].

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية ص٦٨.

<sup>(</sup>٢) الحواشي المفهمة في شرح المقدمة لابن الناظم ، ص٤٤ .

قال ابن الجزري:

رَكُلُ مَا سَالَتُمُوهُ وَاحَتُلِفَ رُدُوا [كَذَا قُلْ بِسَمَا وَالوَصْلَ صِفَ خَلَفْتُمُونِي وَاشْتَرَوْا] في مَا الطَعَا أُوحِي أَفَضَتُمُ اشْتَهَتْ يَبِلُو مَعَا

المعنى: أي كذا اختلف في موضع البقرة بين القطع والوصل وهو قوله تعالى ﴿ وَمُرْفَ أَنه موضع البقرة بـ العَلَمُ اللهُ وَمُرفَ أَنه موضع البقرة بـ ﴿ وَمُرْفَ اللهِ مُوسِعِ اللهِ مُوسِعِ اللهُ وَمُرفَ اللهُ وَالثاني موضع الأول موضع الأعراف والثاني موضع البقرة وما عدا هذه المواضع مقطوعة بلا خلاف.

قال الشاطبي في عقيلته:

قل بئسما بخلافِ ثم يُصَلُ مَع خَلَفتُمُوني ومِنَ قَبَلُ اشتُرواْ نُشُرا (١٣) «فِي» الجارة مع «مَا» الموصولة

وهمي ثلاثة أقسام :

(١) مقطوع باتفاق: ﴿فِي مَا»:

موضع واحد فقط ﴿ أَتُثْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُمَا ۚ مَامِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٦].

(٢) مختلف فيه: في عشرة مواضع:

[1] ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا﴾ والأنعام: ١١٥٠.

[٧] ﴿ لَسَتَكُرُ فِي مَا أَنَضَتُمْ فِيهِ ﴾ [الر: ١١].

[٣] ﴿ وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ أَنْفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾ والأنياء: ١٠٠].

[3] ﴿ وَلَكِن لِيَسْلُوكُمْ فِي مَّا ءَاتَنكُمْ ﴾ والماده: ١١٨.

[0] ﴿ لِيَسَلُوكُمْ فِي مَّا ءَاتَنكُمْ ﴾ والأسام: ١٦٠٠.

[7] ﴿ فِي مَا نَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِكَ مِن مَّعْرُونِ ﴾ [البزه: ٢٤٠].

[٧] ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الرائمة: ٢١].

[٨] ﴿ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [الر: ١].

[9] ﴿ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِلْفُونَ ﴾ [الر: 11].

[١٠] ﴿ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ [الروم: ٢٥].

#### (٣) موصول باتفاق: «فِيمَا»:

قال ابن الجزري:

خلفتموني واشتروا [في مَا اقْطَعَا أُوحِي أَفضتُمُ اشْتَهَتْ يَبُلُو مَعَا ثَانِي فَعَلْنَ وَقَعَتْ روم كِلَا تَنزِيلُ شُعَرَا وَغَيرَهَا صِلَاً المعنى: أي اقطع (في، عن (ما) في موضع الأنعام ﴿ أُوحِي ﴾ والنور ﴿ فِ المَمْنَى ﴿ وَالْاَنِياء ﴿ فِي مَا آشْتَهَتْ ﴾ والمائدة والأنعام معا ﴿ لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا آشَتَهَتْ ﴾ والمائدة والأنعام معا ﴿ لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا المَعْنَى ﴾ والموضع الثاني من البقرة ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ ﴾ وأشار إليه بقوله (ثاني فعلن »، والواقعة ﴿ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وموضع الروم، وكلا موضعي سورة التنزيل أي «الزمر»، وسبق ذكرهما بالتفصيل ثم ذكر موضع الشعراء وقال «وغيرها صِلَا» والضمير يعود على سورة الشعراء لكونها أقرب مذكور لأنه لا خلاف في قطعه وغير هذه الأحد عشرموضعا فهو موصول باتفاق.

تنبيه: لم يشر الناظم إلى أن المواضع العشرة السابقة مختلف فيها بين الوصل والقطع، وموضع سورة الشعراء هو الموضع الوحيد المتفق على قطعه، ولعله اقتصر فيها على القطع لشهرته ولكنه تعرض له في النشر (١) فقال «والأكثرون على فصلها»، وقال ابن الناظم (٢) «أي اقطع في عن ما الموصولة في عشرة مواضع بخلاف وموضع بلا خلاف، ولا يفهم الخلاف من عبارته ؟ لأنه لم يذكره صريحا ولا إشارة».ا هـ.

قال ابن غازي (٣): «هذا ما قاله ولد الشمس بن الجزري في شرح منظومة أبيه - رحمهما الله - وهو الحق الذي صرح به علماء الرسم، وَعَكَسَ بعض

النشر ج۲ ، ص۱٤۹ .

<sup>(</sup>٧) الحواشي المفهمة لابن الناظم ص٤٥ .

<sup>(</sup>٣) نهاية القول المفيد ص ١٩٦ .

الشراح للجزرية فجعل العشرة متفقا على قطعها وحكى الخلاف في الذي بالشعراء ولم أعلم من أين أخذه.اهـ.

قال الشاطبي في عقيلته:

في مَا مَعا ثُمَّم في ما أُوحيَ اقْتِفُرَا. وفي إَذا وقَعَت والرومِ والشعرا.

في ما فَعلن اقْطَعُوا النَّاني لِيبلُوكُم في النَّور والأنبيا وتَحْتَ صاد مَعَا وفي سِوى الشُّعَرَا بالوصْل بعَصْهُمِ

(١٤) «أَيْنَ» مع «مَا»

وهي ثلاثة أقسام:

مقطوع باتفاق: «أَيْنَ مَا»:

بقية المواضع غير المواضع التي ستذكر فيما بعد نحو: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ [النزة: ١٤٨]، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ ﴾ [المديد: ٤]

(٢) مختلف فيه: في ثلاثة مواضع:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾ والساء: ٢٧١، ﴿ وَفِيلَ لَمُمْ أَنِنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴾ والنمراء: ٢١]، ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ ﴾ والاحراب: ٢١].

(٣) موصول باتفاق: ﴿ أَيْنَكُمَاهِ:

في موضعين: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [البنر: ١١٥]، ﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهِهُ لَا يَأْتِ جِخَيْرِ ﴾ [السل: ٧٦].

قال ابن الجزري:

[فَأَينَمَا كَالنَّحَلِ صِلْ ومُختَلِفُ في الشُّعَرَا الْأَحْرَابِ والنَّسَا وُصِفً]

المعنى: صل موضع البقرة ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾ كما تصلها في موضع النحل وعرفت أنها موضع البقرة باتصالها بالفاء لأنها لم تقع في غيرها وأنها أول سورة مطلقًا ثم ذكر الناظم مواضع الخلاف وهي ثلاثة مواضع: في الشعراء والأحزاب والنساء وما عداها مقطوع باتفاق، وقيل إن الأشهر القطع في موضع النساء

ويستوي الأمران في موضعي الأحزاب والشعراء (١) أما باقي المواضع خلاف المذكورين فمتفق على قطعه.

قال الشاطبي في عقيلته: والحُلُفُ في سورة الأَحزَابِ والشُّعَرَا وفي النَّساءِ يَقِلُ الوَصْلُ مُغتِمرًا

> (١٥) «إِن» الشرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون مع «لَّم» الجازمة

> > وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: «وَإِن لَّمَ»:

بقية المـواضع غير موضع هود نحو قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَقْعَلُواْ ﴾ [النز::٢١]، ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ ﴾ [اللله: ٢٧]، ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ﴾ [النز::٢٨].

(٢) موصول باتفاق: «إِلَّمْ»:

موضع واحد فقط ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ [مود: ١٥].

قال ابن الجزري:

[وَصِلْ فَإِلَّم هُودً] أَلَن بُعْعَلَ بَعَمَع كَيلاً تَحْزَنُوا تَأْسَوا عَلَى.

المعنى: أي صل فإلم موضع هود باتفاق المصاحف واقطع ما عداه من المواضع: فوجه القطع أنه هو الأصل، ووجه الوصل اتحاد عمل إن ولم وهو الجزم.

قال الشاطبي في عقيلته:

بالقَطعِ عَنْ ما نهوا عنه وَبعدُ فِإِنْ

واقْعطَى سواهُ ... ...

لمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُم فَصِلْ وَكُن حَذِرًا.

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية للملا علي ، ص٧٠ .

# (١٦) «أَنْ» المصدرية مع «لَنْ» الناصبة

وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: ﴿ أَن لَّن ١٠

بقية المواضع غير الموضعين المذكورين نحو قوله تعالى: ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [المن:٥]، ﴿ أَيَعَسَبُ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَالْجِنّ ﴾ [المن:٥]، ﴿ أَيَعَسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴾ [المد: ٥].

(٢)موصول باتفاق: «أَلَن»: في موضعين في التنزيل:

﴿ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدُا﴾ [الكهد: ٤١]، ﴿ أَلَن نَجْمَعَ عِظَامَمُ ﴾ [النباء: ٣].

قال ابن الجزري:

وصل فإلم هود [ألَّن نجعلَ نجمَع] كيلا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا على المعنى: اتفقت المصاحف على وصل وأن مع ولن في موضعي الكهف والقيامة، وعلى قطع ما سواهما، وأما موضع المزمل ﴿عَلِمَ أَن لَنْ تَحْصُونُ فَي فيه خلف، والفصل أشهر؛ لأنه الأصل، لذلك لم يتعرض له الناظم.

قال الإمام الشاطبي في عقيلته: في النورِ والنجمِ عَن مَنْ والقيامةِ صِل فيها مع الكهفِ ألن عن ذكا حزرا

(١٧) «كَي» الناصبة مع «لَا» النافية

وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: «إِكَنْ لَا»:

ما عدا المواضع الأربعة الموصلة، نحو قوله تعالى: ﴿ إِكُنْ لَايَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْثًا ﴾ [النحل: ٧٠]، ﴿ إِكِنْ لَابِكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ ﴾ [الأحراب:٣٧] الموضع الأول، ﴿ كَنَ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [المند: ٧].

(٢) موصول باتفاق: ﴿ لِكِيْكِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى أَرْبِعَةُ مُواضِعٌ: بترتيب الجزرية:

(1) ﴿ لِكَيْلَاتَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ وآل عران: ١٥٣].

(ب) ﴿ لِكَيْتِلَاتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾ والملهد: ٢٣].

(ج) ﴿ لِكَنْ يَعْلُمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ﴾ [المع: ٥٠.

(د) ﴿ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ﴾ [الأحراب: ٥٠] الموضع الثاني.

قال ابن الجزري:

وصِلْ فَإِلَمْ هُودَ أَلَن جُعَلَ خَمَعَ [كَيلًا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى حَجٍّ عَلَيك حَرَجٌ] وقَطْعُهُمْ عَن مِّن يشَاءُ مَن تَولَّى يَومَ هُمْ

المعنى: اتفقت المصاحف على وصل «كي» بـ «لا» في أربعة مواضع في التنزيل: موضع آل عمران، والحديد، والحج، والموضع الثاني من الأحزاب، وهو المقصود بقوله «عليك حرج» وما عداها مقطوع.

قال الشاطبي في عقيلته: في آلِ عمرانَ والأَحَزابِ ثَانِيَها والحجُّ وصلًا لِكَيْلَا والحدِيدِ جَرَى (١٨) «هَنْ» الجارة مع «مُنْ» الموصولة

وهي مقطوعة باتفاق: «هَنْ مُّنْ» في موضعين:

﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِدِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآهُ ﴾ والسود: ١٤٧، ﴿ فَأَعْرِضَ عَن مَّن تُولَك عَن ذِكْرِنَا وَلَرْ بُرِدٌ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [النجم: ٢٩].

## قال ابن الجزري:

حَجّ عَلَيك حَرَجٌ [وقَطْمُهُمُ عَن مِّن بِشَاءُ مَن تَولَّى] يَومَ هُمْ

المعنى: اتفقت المصاحف على قطع «عن» الجارة عن «من» الموصولة في موضعين في التنزيل: بسورة النور، وسورة النجم، وليس ثُمَّ غيرهما، كما نبه عليه ابن الناظم، وقال الجعبري:أي ليس غيرهما لا مفصولًا ولا موصولًا وأما قول البعض بأن ما عداهما موصول قوهم منهم.

> قال الشاطبي في حقيلته: في النورِ والنجم عَنْ مَنْ والقيامةِ صِلْ

فِيها مَعَ الكهفِ أَلَّن عَنْ ذَكًا حَذِرًا

# (١٩) «يَومَ» المفتوح الميم مع «هُمْ» الضمير المنفصل وهي قسمان:

(١) يوم مع الضمير المنفصل المرفوع المحل ﴿ يَوْمَ مُهُهُ:

\*مقطوع باتفاق: وذلك في موضعين: ﴿ يَوْمَ هُم بَدِرُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ [طار: ١٦]، ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ كُفْنَنُونَ ﴾ والدريات: ١٣].

\*موصول باتفاق: في نحو قوله تعالى: ﴿حَقَّىٰ بُلَنَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ [العرر: ٢٥].

قال ابن الجزري:

حَجْ عَلَيكَ حَرِجٌ وَقَطِعُهُمْ عَن مَّن يشاءَ مَن تَولَى [يومَ هُم]

المعنى: اتفقت المصاحف على قطع «يَوْمَ» عن «هُم» المرفوع المحل في موضعين: بغافر والذارايات فكان على الناظم أن يقيدهما ليخرج ما عداهما من الموصول، واتفقت أيضًا على وصل «يَوْمَهُمُ» المجرور المحل في خمسة مواضع. فوجه القطع: أن تكون «هم» ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ فهو منفصل فيناسبه الفصل مع كونه الأصل.

ووجه الوصل: أن تكون «هم» ضمير متصل في محل جر مضاف إليه وويوم» مضاف وليه العروم» مضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة فكان الوصل للاتصال الحكمي.

قال الشاطبي في عقيلته:

في الطُّولِ والذُّارِياْتِ الْقَطْعُ يَوْمَ هُمُ وَوَيكَأَنَّ مِعًا وصَلَّ كَسَا حِبَرَا

# (٢٠) لام الجر مع مجرورها

وهي قسمان:

(١) مقطوع باتفاق: وذلك في أربعة مواضع بترتيب الجزرية: [۱] ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ [الكهف: ١١]

[٢] ﴿ وَقَالُواْ مَالِ مَلِذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الرقان: ٧].

[٣] ﴿ فَأَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ والماج:٢٦]

[٤] ﴿ فَمَالِ هَلُؤُلآم ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [الساء: ٧٨].

#### (٢) موصول باتفاق:

بقية المواضع غير المواضع المذكورة نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَارٍ ﴾ [الغرة: ٢٧٠]، ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِندُمُ مِن نَعْمَةِ تُجْزَئَكَ ﴾ [الله: ١٩].

قال ابن الجزري:

[وَمالِ هَذَا والذِينَ هَؤُلًا] تَحِينَ في الإمامِ صِلْ وَوُهِلَا

المعنى: اتفقت المصاحف على قطع لام الجر عن مجرورها في أربعة مواضع: الكهف، والفرقان، والمعارج، والنساء، وما عدا هذه المواضع موصول باتفاق.

ووجه القطع: هو التنبيه على أن لام الجر كلمة برأسها مستقلة وهي للاستفهام في هذه المواضع الأربعة.

ووجه الوصل: تقويتها؛ لأنها على حرف واحد ووصلها بما بعدها يقويها، ولأنها تكتب موصولة بما دخل عليها غالبًا كما هو قاعدة كتابة العربية.

قال الشاطبي في عقيلته:

وَمَالِ هَذَا فَقُلُ مَالِ الذَّينَ فَمَا لِ هَوْلاَءِ بِقَطْعِ اللَّامِ مُدَّكِرَا تنبيه (١): عند الوقف على «مال»: يقف الجمهور على «اللام» ومنهم حفص، اتباعًا للرسم أو على «ما»، والوقف هنا لا يكون إلا اضطرارًا، أو اختبارًا لا اختيارًا.

<sup>(</sup>١) المنح الفكرية ص٧١ .

(۲۱) «لات» مع «حين» وهي مختلف فيها: والقطع هو الأشهر والمعمول به: قال ابن الجزرى:

ومال هَـذَا والـذِيـنَ هَـؤُلا [تَحينَ فِي الإِمَامِ صِلْ وَوُهِلاً المعنى: أنه من قال بوصل التاء بحين في مصحف الإمام أي مصحف عثمان بن عفان فقد نُسبِ إليه الوَهلُ والوهم (١) فإنها مفصولة في مصاحف الأمصار السبعة؛ لأن لات في قول الأكثرين: لا النافية دخلت عليها التاء لتأنيث اللفظ كما دخلت على رُبُّ، وثَمَّ فقيل رُبَّة، ثَمَّة، وهذا هو مذهب الخليل، وسيبويه، والكسائي وأئمة النحو والعربية والقراءة.

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن «التاء» مفصولة عن «لا» موصولة «بحين» لأني نظرتها في الإمام أي في مصحف عثمان بن عفان أي: «تحين» ولكن هذه قراءة شاذة؛ لأنها مخالفة لقواعد العربية في المبنى، والمعنى ومخالفة للجمهور ولسائر المصاحف فوصله شاذ حيث لم يثبت التواتر في نقله (٢).

ووردت هذه الكلمة في موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى ﴿ فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣] ومعنى حين: الوقت، ومناص: الفرار: أي ليس الوقت وقت فرار.

قال الإمام الشاطبي في عقيلته: أُبو عُبَيد ولا تحَين واصلُهُ الـ إِمامِ والكلُّ فيه أعظمَ النُكرَا (٢٢، ٢٢) ﴿كَالُوهُمْ﴾ و﴿وَزَنُوهُمْ﴾

وهي موصوله باتفاق: في جميع المصاحف.

قال ابن الجزري:

[وَوَزَنُوهُمُ كَالُوهُمُ صِلِ] كَذَا مِنَ الْ وَهَا وَيَا لَا تَفْصِلِ الْمعنى: أي صل («وزنو» بـ «هم» و«كالو» بـ «هم») من قوله تعالى:

<sup>(</sup>١)النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج٢ ، ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢)المنح الفكرية ، ص٧٢ .

﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو قَرَنُوهُمْ يُحَيِّرُونَ ﴾ [الطننين: ٣] فهما موصولان حكمًا لأنه لم تكتب ألف بعد الواو فدل على أنهما موصولان بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمٌ يَغْفِرُونَ ﴾ فالألف كتبت بعد الواو فيجوز الوقف على غضبوا والابتداء بهم وأصل الكلمة «كالوا لهم» فحذفت اللام ووقع الفعل على «هم» فصارا حرفًا واحدًا حكمًا لأن الضمير المتصل مع ناصبه كلمة واحدة مثل ﴿ رَزَقْنَهُمْ ﴾.

(۲۶) «ال» التعريف (۲۵) «ها» التنبيه (۲۲) «يا» النداء

وَوَرْنُسُوهُمُ وَكَالُسُوهُمُ صِسلِ [كَذَا مِن «الْ» وهَا»و «يَا» لا تَفْصِلِ]
المعنى: - أي لا تفصل «ال» التعريف عما بعدها قمرية كانت أو شمسية
لا كتابة ولا قراءة ولا يجوز الوقف على «ال» دون ما بعدها بل يوقف على
الكلمة بأكملها في نحو: ﴿الْأَرْضِ﴾ - ﴿الشَّمْسَ﴾ - ﴿الْسَمَاءِ﴾.

- وكذلك لا تفصل «ها» التنبيه عما بعدها من ﴿ هَا أَنتُمْ ﴾ - ﴿ هَا وُلاَهِ ﴾ فَا وُلاَهِ فَي نحو قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ أَوْلاَهِ فَي نحو قوله تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ أَوْلاَهِ فَي بُونَهُمْ وَلا يَحْبُونَهُمْ وَلا يَحْبُونَكُمْ ﴾ وَلا عمران: ١١٩]، ﴿ كُلّا نُمِدُ هَا وُلاَهِ وَهَا وُلاَهِ مِنْ عَطَاهِ رَبِكُ ﴾ ولا عمران: ١١٩]، ﴿ كُلّا نُمِدُ هَا وُلاَهِ وَهَا وُلاَهِ مِنْ عَطَاهِ رَبِكُ ﴾ والاسراء: ٢٠].

ولا تفصل «یا» النداء عما بعدها فی نحو قوله تعالی: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾، ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكُ ﴾، ﴿ يَنَمَرْيَمُ اقْنُدِى لَا يَبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾، ﴿ يَنَمَرْيَمُ اقْنُدِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# كلمات لم ترد في المقدمة الجزرية

(١) ﴿أَنُ مَع ﴿لَوْ ﴾:وردت مقطوعة باتفاق في ثلاثة مواضع: ﴿ أَن لَوْ نَشَآهُ أَصَبَنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [الأعراف:١٠٠]، ﴿ أَن لَوْ يَشَآهُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱلنّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد:٢١]، ﴿ أَن لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْفَيْبَ ﴾ [سا: ١٤].

ووردت مختلف فيهافي موضع واحد:

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَبْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ [الحن:١٦].

- (٢) ﴿ أَبِنَ ﴾ مَع ﴿ أُمَّ ﴾ : فهي مقطوعة باتفاق في موضع الأعراف فيجوز الوقف على ابن ولا يجوز الابتداء بكلمة أم في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ الشَّمَّعَفُونِ وَكَادُوا يَقْلُونَنِي ﴾ [الأعراب: ١٥] أما موضع سورة طه ﴿ وَالَ يَبْنَوُمُ لا يَبْنَوُمُ لا يَبْنَوُمُ لا يَعْدَ الفقت المصاحف على وصلها بياء تأخُذ بِلِحَيِق وَلا بِرَأْسِي ﴾ [ط: ١٠] فقد اتفقت المصاحف على وصلها بياء النداء وبكلمة أم فترسم ﴿ يَبْنَوُمُ كلمة واحدة ، فلا يجوز الوقف على أي جزء من أجزاء الكلمة الثلاثة للاتصال الرسمي عكس موضع الأعراف.
- (٣) «أَيَّا» مع «مَا»:وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّمْمَانُ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ وَلِهِ تعالى: ﴿ قَلِ ٱدْعُواْ أَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى قطع كلمة «أَيا» عن كلمة «ما» ويجوز الوقف على كل كلمة فيهما اتباعًا للرسم.
  - (٤) ﴿إِلَ يَاسِينَ ﴾: وذلك في قوله تعالى: ﴿ سَلَنُمْ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠].
     اتفقت المصاحف على قطع ﴿إلى عن ﴿ياسين ﴿ رسمًا.

ولا يجوز الوقف على «إلى» دون كلمة «يَاسِينَ» على قراءة حفص؛ لأنها وإن كانت مقطوعة رسمًا إلا أنها متصلة لفظًا، ويجوز الوقف للاختبار والاضطرار فقط على قراءة من يفتح الهمزة ممدودة ويكسر اللام «آل» ياسين؛ لأن «آل» أصبحت كلمة مستقلة بنفسها و«ياسين» كلمة أخرى نحو قوله تعالى: ﴿ عَالَ مُوسَى ﴾

(٥) «يَومَ» مع «إِذْ»: اتفقت المصاحف على وصل «يوم» و«إذ» كلمة واحدة،
 ولا يجوز الوقف على كلمة «يوم» دون «إذ»، ولا الابتداء بـ «إذ»، بل

الوقف والابتداء على الكلمة كلها نحو قوله تعالى: ﴿وَجُوُّ يَوَمَالِزِ ۖ نَاضِرَةً﴾ والنامة: ٢٢]، ﴿وَجُوُّ يَوَمَالِزِ نَاعِمَةً ﴾ والنامة: ٨].

(٦) "حِيَن" مع "إِذَ" : اتفقت المصاحف على وصل احين به اإذ كلمة واحدة ولا يجوز الوقف على احين ولا الابتداء به اإذ بل يوقف ويبدأ بالكلمة كلها نحو قوله تعالى: ﴿وَالْنَدُ حِلْمِلْ نَظُرُونَ ﴾ [الرانمة: ٨٤] ولا ثاني لها في التنزيل. (٧) "كَأَنَّ مع "مَا" : اتفقت المصاحف على وصل اكأنَّ به «ما» كلمة واحدة حيثما وقعت في التنزيل ولا يجوز الوقف على الكأن ولا الابتداء به الما الوقف والابتداء على كلمة ﴿كَأَنَّ الله كلها نحو قوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَحَياهَا فَكَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المالاة: ٢٣]، ﴿ يُجَلِدُلُونَكَ فِي النَّمَ الله المُوتِ المُعَالَ الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله الله المُوتِ الله الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله الله المُوتِ الله الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله الله المُوتِ الله المُوتِ الله الله الله المُوتِ الله المُوتِ الله المُوتِ الله المُوتِ المُؤتِ الله الله المُؤتِ المُؤتِ المُؤتِ الله المُؤتِ الله المُؤتِ المُؤتِ الله المؤتِ الله المؤتِ الله المؤتِ المؤتِ المؤتِ المؤتِ المؤتِ الله المؤتِ الم

(٨)رُبَّ مع «مَا»: اتفقت المصاحف على وصل «رُبُّ» بـ «مَا» كلمة واحدة ولا يجوز الوقف على «رُبُّ» ولا الابتداء بـ «مَا» بل الوقف والابتداء على رُبُمَا كلمة واحدة في نحو قوله تعالى: ﴿ رُبُمَا يُودُّ اَلَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [المعر:٢].

(٩) "وَيَ" مَع "كَأَنَّ" أو مع "كَأَنَّه" وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللّهُ عَالَمَ اللّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَ اللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ اختلف القراء في الوقف على عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ اختلف القراء في الوقف على ﴿ وَيَكَأْنَ ﴾ إلى الله أقوال :

- (أ) فمنهم من وقف على الياء فيقول (وي) ثم يبتدئ (كأنه) أو «كأن» وذلك في قراءة الكسائي.
- (ب) ومنهم من وقف على الكاف للاصطرار، أو للاحتبار، فيقول: «ويك» ثم يبتدئ «أن» أو «أنه» في قراءة أبي عمرو البصري وكلا الوقفين ضعيف.
- (ج) ووقف حفص على الكلمة بأسرها، أي على ﴿وَيَكَأَنَ ﴾، أو ﴿وَيَكَأَنَهُ ﴾ وهو المحتار لجميع القراء لاتصالها رسمًا بالإجماع. (١٠) "نِعْمَ» مع "مَا» ووردت في موضعين في التنزيل موصوله لا ثالث لهما

وهما: موضع سورة البقرة، ﴿ إِن تُبُنْدُواْ اَلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَا مِنْ ﴾ [البنرة: ٢٠٨]، وسورة النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِلِيَّ ﴾ [الساء: ٥٠].

- (١٩) «مُهَمَا»: نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مُهُمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِنَسَحَوْنَا بِهَا فَمَا غَنْ لُكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ والأعراب:١٣٢) اتفقت المصاحف على وصلها سواء كانت مركبة من «مَه» و «ما» الشرطية، أو من «ما» الشرطية و«ما» الزائدة، وأبدلت الألف الأولى هاء دفعًا للتكرار، أو على القول بأنها اسم شرط غير مركب، ولا يجوز الوقف على «مه» دون «ما» ولا الابتداء بـ شرط غير مركب، ولا يجوز الوقف على «مه» دون «ما» ولا الابتداء بـ «ما» بل الوقف والابتداء بالكلمة بأكملها.
- (۱۲) حروف الهجاء المقطعة في أوائل السور نحو: ﴿ الْمَهُ وَطَسَمُ وَطَسَرَ ﴾ ﴿ طَسَرُ ﴾ ﴿ طَسَرُ ﴾ حُوطه كل كلمة من هذه الكلمات سواء كانت مؤلفة من حرفين أو أكثر تعد كلمة واحدة، ولا يجوز فصل حرف من حروفها ولا الوقف عليه بالإجماع، بل الوقف على آخرها تبعًا للرسم في جميع المصاحف، ويستثنى من ذلك ﴿ حَمَّ عَسَقَ ﴾ فاتحة الشورى لأنها رسمت مفصولة في كل المصاحف فكان الوقف على ﴿ حَمَّ ﴾ محل خلاف، فالكوفيون كحفص و شيخه عاصم يعتبرون الوقف عليها مسنونًا وجائزًا إذ عندهما تُعد رأس آية والوقف على رءوس الآي سنة، أما إذا قرأنا لغير الكوفيين فلا يجوز الوقف على ﴿ حَمَ ﴾ دون ﴿ عَسَقَ ﴾ ولا الابتداء به الكوفيين فلا يجوز الوقف على واحدة وإن انفصلتا رسمًا.
- (١٣) كلمات اتفقت المصاحف على قطعها، مثل: «مَن» عن «ذَا» بالبقرة والحديد في قوله ﴿ مَن ذَا الَّذِي ﴾ وقطع «أَو» عن «أَمِنَ» من قوله ﴿ أَوَ أَمِنَ ﴾ كذلك الواوات من قوله ﴿ أَوَ عَجَبْتُمْ ﴾ ﴿ أَوَ كَيْسَ اللّهُ ﴾ ﴿ أَوَكُمْ الْمَصِيبَةُ ﴾ وقطع طور ﴿ أَوَكُمْ اللّهِ اللهِ أَوَ كَيْسَ اللّهُ ﴾ عن سيناء في قوله ﴿ مُلُورٍ سَيْنَاتَهُ ﴾.
- (١٤) كلمات اتفقت المصاحف على وصلها: مثل وصل ﴿ لَأَنفَنُوا ﴾ فاللام للتوكيد كلمة وانفضوا كلمة وكذلك وصل ﴿ لَأَتَبعَنكُمُ ﴾ ﴿ لَآتَخُنُوكَ ﴾ وما شابه ذلك، وكذلك وصل ﴿ مَا عَنِتُمْ ﴾ بآل عمران والتوبة و ﴿ لَعَنِتُمْ ﴾ بالحجرات فوصلت الثون بالتاء (عندتم) وأسقطت الدال التي بينهما.

# ومنها أيضًا ﴿ نَمَاسِكُكُمْ ﴾ و﴿ أَنْلَزِمُكُمُوهَا ﴾ و﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾.

## متن الجزرية باب المقطوع والموصول

في المُصحَفِ الإمامِ فيماً قَدْ أَتَى مَعْ مَلْحِبُ وَلاَ إِلَهِ إِلاَّ عَلَى مَشْرِكَى يَدْخُلَنَ تَعْلُوا عَلَى بِالرَّغْدِ وَالمَفْتُوحَ صِلْ وَعَنْ مَا خُلْفُ المُنَافقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا خُلْفُ المُنَافقِينَ أَمْ مَنْ أَسَسَا وَأَن لَم المَفْتُوحَ كَسْرُ إِنَّ مَا وَخُلفُ المَنفالِ ونَحْلِ وَقَعَا وَخُلفُ الأَنفالِ ونَحْلِ وَقَعَا وُخُلفُ الأَنفالِ ونَحْلِ وَقَعَا وُخُلفُ الأَنفالِ ونَحْلِ وَقَعَا وُخُلفُ المَنتَهَ يَنلُوا مَعَا وَخُومِي أَفَضْتُمُ اشْتَهَتْ يَنلُوا مَعَا تَنزيلُ شُعَرًا وَغَيْرِها صِلاً في الشُعرَا الأحزابِ والنسا وُصِفْ في الشُعرَا الأحزابِ والنسا وُصِفْ غَي المُعْمَعِ كَيلاً تَعْزَنُوا تَأْسَوْ عَلَى عَن عَن مَن يَشَاءُ مِن تولَى يَومَ هُمْ غَي الإمامِ صِلْ وَوُهِلاَ غَن مَن اللهِ مَا وَيَا لاَ تَفْصِل كَذا مِن أَلْ وَهَا وَيَا لاَ تَفْصِل كَالِهُ مَا مَا وَيَا لاَ تَفْصِل مَا الْ وَهَا وَيَا لاَ تَفْصِل مَا مِنْ الْ وَهَا وَيَا لاَ تَعْمَلِهُ مَا مَا الْ الْ مَا الْ وَهُا وَيَا لاَ الْعَالِي الْ الْ الْعَالِي الْعَالِي الْعَلْمَا السُعْرَا وَالْعَلْمَا مَا اللْعُلْمَا مِنْ الْعَلْمَا اللْعَامِ الْعَلَى الْعَلْمَا مِن الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمَا وَيَا لاَ تَعْمَلِهُ الْعَلَى الْع

#### «أسئلة»

- (١) ما المراد بكل من المقطوع والموصول ؟
- (٢) بين فائدة معرفة القارئ للمقطوع والموصول.
- (٣) اقرأ سورتي الشمس والبلد ويين ما فيهما من الكلمات التي سبق بيان حكمها من حيث القطع والوصل. متى يجوز الوقف على الكلمة المفصولة عما بعدها ؟ وإذا كانت موصولة فهل يجوز الوقف عليها ؟ وما الحكم إن كان هناك اختلاف في قطعها ووصلها ؟
- (٤) ما حكم «عن» مع «ما» من حيث القطع والوصل ؟ وما حكم القطع والوصل في «يوم، هم» ؟
- (٥) بين الخلاف في رسم ﴿وَلَاتَ حِينَ﴾ بسورة «ص» ثم وضح ما عليه العمل.
- (٦) بين المقطوع والموصول والمختلف فيه فيما تحته خط: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ بَأْتِ بِكُمُ ﴾ ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ ﴾ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ ﴾ بيونس ﴿ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنُمُ عَظَامَهُ ﴾ ﴿ أَيَغَسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ أَمَدُ ﴾ ﴿ فَإِن لَمْ تَالُونِ بِهِ عَلَى الْمُعَلَى الْمَعْمَ عَظَامَهُ ﴾ ﴿ أَيْغَسَبُ أَن لَمْ يَرُهُ الْمَدُ ﴾ ﴿ وَإِنَّمَا تَأْتُونِ بِهِ عَلَى اللَّهُ هُو خَيْرٌ لَكُن ﴾ ﴿ وَعَيْثُ مَا كُنتُم فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ ﴿ إِنَّمَا عَندُ اللَّهِ هُو خَيْرٌ لَكُن ﴾ ﴿ وَعَيْثُ مَا كُنتُم فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ ﴿ وَالْمَوْ اللَّهِ مُو خَيْرٌ لَكُن ﴾ ﴿ وَالْمَو السَّقَنْمُوا ﴾ ﴿ وَالْمِقَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجُوهَكُمُ مَعْلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهِ مُومَكُمُ مَعْلِعِينَ ﴾ . ﴿ وَالْمَو اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَالًا الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . ﴿ وَالْمَو اللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . ﴿ وَالْمَوْلُ اللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . ﴿ وَالْمَوْلُ اللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . وَالْمَوْلُ اللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . وَالْمَو اللَّهُ مُعْلِعِينَ ﴾ . وَالْمَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُعْلَقُولُوا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ هُو عَلَيْ اللَّهُ مُعْمَلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## الفصل الثاني

#### باب التاءات

## اعلم أن هاء التأنيث في القرآن نوعان:

١ - نوع مرسوم بالهاء وهو المسمى بالتاء المربوطة.

٧ – ونوع مرسوم بالتاء وهو المسمى بالتاء المفتوحة أو المجرورة.

فائدة معرفة ذلك: ليقف القارئ على المرسومة بالتاء المربوطة بالهاء نحو: ﴿ نِعْمَةً ﴾ ﴿ الرَّجَفَ لَهُ ﴾ ويقف على المرسومة بالتاء المفتوحة بالتاء نحو: ﴿ نِعْمَتَ ﴾ ، ﴿ رَحْمَتَ ﴾ ﴿ بَقِيَتُ ﴾ وذلك عند ضيق النفس أي للاضطرار أو الاختبار.

وهذا من خصائص الرسم العثماني للمصاحف:

## أولاً: المرسومة بالهاء:

قد تكون في الاسم المفرد نحو قوله تعالى ﴿ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ والبنر: ١٥٧]، ﴿ كُلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَخَرَةِ طَيِّبَةً ﴾ والبنر: ١٥٧]، ﴿ كُلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَخَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾ والبنر: ١٢]، وقد تكون مسبوقة بألف المد كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ ﴾ والبنرة: ١١]، ﴿ وَجَمَّنَا بِبِضَدَعَةٍ مُزْجَلَةٍ ﴾ وبسد: ٨٨].

وقد تكون في الاسم المفرد المضاف إلى الاسم الظاهر كقوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَلِّنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّقِيمِ ﴾ [الشراء: ٨٥].

حكمها: لا خلاف في هذا النوع من أنه مرسوم بالتاء المربوطة ويوقف عليها بالهاء لجميع القراء.

ثانيًا: المرسومة بالتاء:

أما هاء التأنيث المرسومة بالتاء ولا تكون إلا مضافه إلى الاسم الظاهر فهى قسمان:

١ - قسم اتفق القراء جميعًا على قراءته بالإفراد.

٧- قسم اختلفوا فيه فقرأه بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع.

القسم الأول: مانيث المتفق على قراءتها بالإفراد والمرسومة بالتاء المفتوحة وهي تقع في ثلاث عشرة كلمة في واحد وأربعين موضعًا وكلها في الأسماء المفردة المضافة إلى الاسم الظاهر، والوقف عليها مختلف فيه بين القراء فمنهم من وقف عليها بالهاء، ومنهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة وفقًا للرسم ومنهم الإمام حفص وهي: ﴿رَحْمَتُ ﴾، ﴿فِمْمَتُ ﴾، ﴿فَرَمْتُ ﴾، ﴿فَرَمْتُ ﴾، ﴿فَرَمْتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتِ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتِ ﴾، ﴿مَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتَ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمَتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتَ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمُعَمِيتُ ﴾، ﴿وَمُعَمِيتُ ﴾، ﴿وَمُعَمِيتُ ﴾، ﴿وَمَعْمِيتُ ﴾، ﴿وَمُعَلِمُ اللَّعَمْ اللَّهُ اللّ

الكلمة الأولى: ﴿ رَحْمَتَ ﴾:

قال ابن الجزري في المقدمة:

[ورحمتا الزُخرفِ بالنَّا زَبَره لاعرافِ رُومٍ هُودِ كَافِ البَقَره] المعنى: أي رسمت بالتاء المفتوحة في سبعة مواضع بالتنزيل هي:

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ ﴾ [الزعرف:٢٦]، ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزعرف:٢٦]، ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزعرف:٢٦]، ﴿ وَأَنظُر إِلَى عَائِلِ رَحْمَتِ اللّهِ وَبَرَكُنهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [مرد:٢٧]، ﴿ وَكُنّ اللّهِ وَبَرَكُنهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [مرد:٢٧]، ﴿ وَكُنّ اللّهِ وَبَرَكُنهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ [مرد:٢٧]، ﴿ وَكُنّ اللّهِ وَاللّهُ ﴾ رَحْمَتُ اللّهُ وَاللّهُ ﴾ رَحْمَتُ اللّهُ وَاللّهُ ﴾ والبرد:٢١٨]، ﴿ أَوْلَتُهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهُ وَاللّهُ ﴾ والبرد:٢١٨].

وقد جمعها الشيخ المتولي في اللؤلؤ المنظوم فقال: يرجون رحمت وذكر رحمت ورحمَتَ الله قريبُ فاثبت ورَحَمَتَ الله عريبُ فاثبت ورَحَمَتَ الله بهودِ مَغ إلى أَثارَ رحمت كزخوفِ كَلا وما عدا هذه السبعة ترسم بالهاء، نحو ﴿لَا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزم:٣٠]. تنبيه: في قول الناظم «كاف» أي سورة مريم ﴿كَهِيعَسَ﴾.

الكلمة الثانية: ﴿نعمت﴾:

قال ابن الجزري في المقدمة:

[نِعَمتُها ثَلَاثُ نحلُ إبرهَمْ معًا أُخِيراتٌ عُقُودُ الثاني هَمْ

لُقمانُ ثُمَّ فاطر كالطورِ عمران] لَعنَتَ بها والنُورِ المعنى: أي رسمت «نعمت» بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعًا:

فى البقرة حيث الضمير في «نعمتها» يعود عليها لأنها آخر مذكور في البيت السابق، وفي المواضع الثلاثة الأخيرة من النحل، والموضعين الأخيرين من سورة إبراهيم وهو المقصود «بإبرهم» بحذف الألف. وقيد هذه المواضع الناظم بقوله «أخيرات»، ثم ذكر الموضع الثاني في سورة العقود وهي المائدة المقرون به «هَمّ»، ثم أشار إلى موضع سورة لقمان، وفاطر، والطور، وآل عمران، وما عدا هذه المواضع فتكتب بالهاء نحو: ﴿وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّتُ ﴾ [النحى:١١]. وهذه المواضع الأحد عشر بترتيب مقدمة الإمام ابن الجزري هي:

- (١) ﴿ وَأَذْكُرُوا الْعِمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴾ والمنزة: ٢٣١].
  - (٢) ﴿ أَفَيِ ٱلْبَنْطِيلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [السل: ٧١].
    - (٣) ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٦].
- (٤) ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رُزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ [النعل: ١١٤].
  - (٥) ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [ابرامم:٢٨].
    - (٦) ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْضُوهَ أَ ﴾ [اراميم: ٢١].
- (V) ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ﴾ والمالدة: ١١] الموضع الثاني.
  - (٨) ﴿ أَلَمْ تَرُ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [انسان:٢١].
    - (٩) ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُّ ﴾ [الله:٣].
  - (١٠) ﴿ فَذَكِرٌ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴾ [الطور:٢٩].
    - (١١) ﴿ وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآهَ ﴾ (آل عدان:١٠٣).

وقد جمعها في اللؤلؤ المنظوم فقال:

ويعمتَ اللهِ علَيكُم في البَقَرْ كفاطرِ وآلَ عِمرَانَ اشِتَهَرْ والثانِي في العُقُودِ مع حَرفَين جَاءًا بسإسرَاهِ يسمَ آخرين شم فَلانَـة بنـحـلِ أُحرَتْ وموضع الطورِ ولقمان ثَبَتْ

الكلمة الثالثة: ﴿لعنت﴾:

قال ابن الجزري:

لُقمانُ ثُمَّ فَاطر كالطُّودِ عِمرانَ [لعَنَتْ بها والنُّور]

المعنى: أي وردت لعنت بالتاء المفتوحة في موضعين في التنزيل: في الموضع الأول من سورة آل عمران، وعليها يعود الضمير في «بها» وسورة النور وهما:

﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُ لَعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ وآل عدرد:٢١)، ﴿ وَٱلْخَامِسَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ والدر:٧]

تنبيه: لم يقيد الناظم موضع آل عمران بأنه الأول احترازًا من الموضع الثاني وهو: ﴿ أُوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَعَنَكُ ﴾ [آل عبران: ٨٧] حيث إن تاءه مربوطة.

قال في اللؤلؤ المنظوم: لَغنَت في عِمرانَ وهو الأُولُ وموضعُ النّورِ ولَيسَ يُشْكَلُ الكلمة الرابعة: ﴿امرأت﴾:

قال ابن الجزري:

[وامرأتُ يُوسفَ عمِرانَ القَصَصُ تحريمُ] معصيتْ بقَدْ سَمِعْ يُخَصْ

المعنى: وردت «امرأت» بالتاء المفتوحة في أربع سور في سبعة مواضع: موضعين في سورة يوسف، وموضع في آل عمران، وموضع في القصص، وثلاثة مواضع في التحريم، وهم بترتيب الجزرية:

- (١) ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُودُ فَلَنْهَا عَن نَفْسِيةٍ ۗ ﴾ [بوسد:٢٠].
  - (٢) ﴿ قَالَتِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَانَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ [برسد:١٠].
- (٣) ﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي ﴾ [آل عدران:٢٥].
  - (٤) ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكُّ ﴾ [النسس:٩].
- (٦٠٥) ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِ ﴾ [التحريم: ١٠].

(Y) ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ ﴾ والتعرب: ١١]

فائدة:كل امرأة أضيفت إلى زوجها رسمت بالتاء المفتوحة.

قال في اللؤلؤ المنظوم:

وامرأت مع زَوجِهَا قد ذُكرتْ فهارُها بالتاء رسمًا ورَدتْ الكلمة الخامسة: ﴿معصيت﴾:

قال ابن الجزري:

وامراتُ يوسُفَ عَمِرانَ القَصَضَ تحريم [معَصِيتُ بقد سمع يُخض]
أي وردت «معصيت» بالتاء المفتوحة في موضعين لا ثالث لهما في سورة قد سمع «المجادلة»: ﴿ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾ [الجادلة: ٨]، ﴿ وَلَا يُسُولِ ﴾ [الجادلة: ١]

الكلمة السادسة: ﴿شجرت﴾:

قال ابن الجزري:

[شجرتَ الدخان] سُنُت فَاطرِ كلاً والأنفال وحرف غافرِ المعنى: أي رسمت «شجرت» بالتاء المفتوحة في موضع واحد بالتنزيل في قوله تعالى في سورة الدخان:

﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ \* طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴾ والدعان: ١٦، ١٤].

وما عدا هذا الموضع فرسمت بالهاء المربوطة رسمًا ووقفًا بالإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ هُلُ أَدُلُكُ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ وَمُدَالِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الكلمة السابعة: ﴿ سُنَّتَ ﴾

قال ابن الجزري:

شجرت الدخان [سُنَّتَ فاطرِ كلّا والأنفال وحَرْف غاَفر] المعنى: أي رسمت سنة بالتاء المفتوحة في خمسة مواضع، ثلاثة في آية فاطر، وموضع الأنفال، وموضع غافر، وهم: ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّوَّلِينَ ﴿ وَلِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الأنفال:٢٨]، ﴿ لِسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ﴿ وَالزنه ٨].

وجمعها العلامة المتولي في اللؤلؤ المنظوم:

سُنْتَ فَاطِرٍ وفي الأَنفَالِ حَرف كَذا في غافرِ ذُو بالِ وما عدا هذه المواضع الخمسة فترسم بالهاء المربوطة رسمًا ووقفًا بالإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ سُنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ والإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ سُنَةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ والإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ سُنَةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلُكُ وَالإجرابِ: ٢٦].

الكلمة الثامنة: ﴿ فُرَّتُ ﴾:

قال ابن الجزري:

[قرتُ عَين] جَنْتُ في وقَعَتْ فطرَتْ بقِيتْ وابْنَتْ وكلِمَتْ المعنى: أي رسمت «قرت» بالتاء المفتوحة في موضع واحد لا ثاني له في سورة القصص وهو:

﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ ﴾ [النسم: ١] ما عدا هذا الموضع رسمت بالتاء المربوطة رسمًا ووقفًا بالإجماع نحو قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبَ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّلِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴾ والنرنان: ١٧٤]، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَّةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والمرنان: ١٧٤]، ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَّةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ والسجدة: ١٧٥].

الكلمة التاسعة: ﴿جند، ﴾:

قال ابن الجزري:

قرتُ عَينِ [جَنَّتُ في بِدُمْتُ اللهِ فطرتَ بَقيَّتْ وأَبْنتُ وكلِمَتْ

المعنى: أي رسمت «جنت» بالتاء المفتوحة في موضع واحد في سورة الواقعة وهي المرادة من قوله «في وقعت» وذلك في قوله تعالى: ﴿فَرَوْحُ وَرَتِّحَانُ ۗ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴾ [الوانعة: ٨٩].

وما عدا هذا الموضع رسمت بالهاء المربوطة رسمًا ووقفًا بالإجماع نحو قوله

تعالى: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ﴾ [النرنان:١٥]، ﴿ وَلَجْعَلْنِي مِن وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ والنماه:٨٥].

الكلمة العاشرة: ﴿ فِطْرَتَ ﴾

قال ابن الجزري:

قرتُ عَيْنِ جَنَّتُ في وقعَتْ [فطرَت] بَقَيْتُ وأَبنَتْ وكَلمَتْ أُوسَطَ الأَعْراف وكُلُّ ما انحتلِف جمَعاً وفردًا فِيه بالتَّاءِ عُرفُ

المعنى: كلمة «فطرت» لا نظير لها في التنزيل وقد رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم:٣٠]

# الكلمة الحادية عشر: ﴿ بَقِيَّتُ ﴾:

رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل في قوله تعالى: ﴿ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينً ﴾ [مود: ٨٦] وليس في التنزيل غير هذه الكلمة مضافة إلى الاسم الظاهر وفي غيره من المواضع ترسم بالهاء في الاسم المفرد غير المضاف إلى الاسم الظاهر نحو قوله تعالى:

﴿ وَبَقِيَّةٌ مِنْمًا تَكَرَكَ ءَالَ مُوسَىٰ وَءَالُ هَكَوُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَمِكَةً ﴾ [المذه المُكَيْمَكَةً ﴾ والمذه المناه المناع المناه المن

الكلمة الثانية عشرة: ﴿ ٱبْنَتَ ﴾

رسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل في سورة التحريم في قوله تعالى: ﴿وَمَرْبَمَ اَبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا﴾ [التحريم:١٢]

# الكلمة الثالثة عشرة: ﴿ كُلِمَتُ ﴾:

ورسمت بالتاء المفتوحة في موضع واحد في التنزيل بلا خلاف في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكُ الْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ بِمَا صَبَرُواً ﴾ تعالى: ﴿وَتَمَّتُ وَلِيما عَدا الناظم بقوله: «وكلمت أوسط الأعراف». وفيما عدا هذا الموضع فقد رسمت بالهاء المربوطة نحو قوله تعالى: ﴿وَأَلْرَمَهُمْ صَكِلِمَةُ النَّقُوى ﴾ [النح: ٢٦]، إلا أربعة مواضع اختلف القراء في قراءتها بين الإفراد والجمع، كما سنوضح بعد قليل.

وقد جمع هذه الكلمات الشيخ المتولي في قوله:

ومَغْصِيتُ الرسولِ ثُم فِطْرَتْ قُرتُ عَينِ وَبَقِيتُ البنَتُ الْمَثَ شَجَرَتُ الدَّحَانِ ثُم كَلِمَتْ الأعراف جَنت التي في وَقَعت القسم الثاني: هو تاء التأنيث المختلف فيها بين القراء في قراءتها بالإفراد والجمع.

قال ابن الجزري:

أُوسَطَ الْأَعْرَافِ[وكُلُ مَا اختُلِفُ جَمَعًا وَفَرِدًا فَيهُ بِالتَّاءِ عُرِفَ] قاعدة كلية:

كل ما اختلف القراء في قراءته بالإفراد أو الجمع فمرسوم بالتاء المفتوحة، سواء جمعًا «إذ لا خلاف في أن جمع المؤنث السالم يكون بالتاء»، أو مفردًا.

فاختلف العلماء في قراءة سبع كلمات بالإفراد أو بالجمع: وقرأ حفص الكلمات الأربع الأول «كلمت، غيابت، بينت، جمالت» بالإفراد ووقف عليها بالتاء المفتوحة، وقرأ الكلمات الثلاثة الباقية بالجمع، ووقف عليها أيضًا بالتاء المفتوحة.

(١) «كلمت»: في أربعة مواضع بالتنزيل:

[ا]﴿وَتَمَنَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ والأنه: ١١٥.

[٢]﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ [يونس: ٣٣].

[٣]﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [بونس: ١٦].

[٤] ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّلِكَ عَلَى ٱللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَنِبُ النَّادِ ﴾ (عار: ١).

(٢) «غيابت»: في موضعين من سورة يوسف:

[١] ﴿ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْنَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ [يوسد: ١٠].

[٢] ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِدِ. وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَيَّ ﴾ إيرىد: ١٥٠.

(٣) «بينت»: في قوله تعالى: ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنَبُا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِنْدُكُ وِناطر: ١٠٠.

(٤) «جمالت»: في قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفَّرٌ ﴾ [الربلات: ٣٣].

(٥) «ءايات»: في موضعين بالتنزيل، قرأها حفص بالجمع ووقف عليها بالتاء المفتوحة.

[1] ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخُونِهِ مَايَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ [مدن ٢٠]. [٢] ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أَنزِكَ عَلَيْهِ مَايَنَتُ مِّن زَيِّهِ ﴿ وَاسْتَعَوْنَ ١٠٠].

(٦) «الغرفات»: قرأها حفص بالجمع، ووقف عليها بالتاء المفتوحة، في قوله تعالى: ﴿وَهُمْمْ فِي ٱلْفُرْفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [سا: ٣٧].

(٧) «ثمرات»: قرأها حفص بالجمع، ووقف عليها بالتاء المفتوحة، في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا﴾ [نسلت: ١٤].

#### تتمة:

نظم العلامة المتولي في كتابه اللؤلؤ المنظوم في الياءات المختلف فيها فقال:

وكل ما فيه الخلاف يجري جمعًا وفردًا فبتاء فادر وذا جمالات وآيات أتى في يوسف العنكبوت يا فتى وكلمات وهو في الطول معًا أنعامه ثم يونس معًا والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت غيابت الجب وخلف ثانى يونس والطول مع المعاني

ويلحق بهذه الكلمات: كلمة: ﴿مَهْنَكَاتِ﴾، و﴿هَنْهَاتَ﴾، و﴿أَلْنَتُ﴾، و﴿يَتَأْبَتِ﴾،و﴿مَلَكُوتَ﴾، و﴿طَالُوتَ﴾، و﴿جَالُوتَ﴾، و﴿أَلْتَابُوتُ﴾، و﴿الطَّلْغُوتُ﴾.

متن المقدمة الجزرية في التاءات:

ورحمَتا الزُّحُوفِ بالنَّا زَبَرَهُ
نعمَتُهَا ثلاَثُ نَحلِ إِبرَهِمْ
لُقمَان ثُمَّ فَاطِرٌ كَالطُّودِ
وامَراَتُ يُوسُفَ عِمْرَانَ القَصَصْ
شَجَرَت الدُّحَانِ سُنَّتُ فَاطِرِ
قُرْتُ عَينِ جَنَّتٌ في وَقَعَتْ
أَوْسَطَ الْاعرافِ وكُلُّ مَا احْتُلِفُ

لاعَرَافِ رُومٍ هُودٍ كَافَ البَقَرةُ مِعًا أَحيراتُ عُقُودُ الثانِ هَمَ عِمْرَانَ لَعنَتَ بِهَا وَالنَّودِ عَمْرَانَ لَعنَتَ بِهَا وَالنَّودِ عَمْرَيُم مَعصِيَتْ بِقَدْ سِمَعْ يُخَصَّ كُلًا وَالانفَالِ وحَرفِ غَافِرِ فِطْرَتْ بَقَيْتْ وابنَتَ وَكَلِمَتْ فِطْرَتْ بَقَيْتْ وابنَتَ وَكَلِمَتْ حَمِعًا وفردًا فِيهِ بِالتَّاءِ عُرِف

#### المراجع

- ١ الرعاية. لمكي بن أبي طالب القيسي. بتحقيق د. حسن فرحات.
  - ٢ النشر في القراءات العشر. للإمام ابن الجزري.
  - ٣ التمهيد في علم التجويد. للإمام ابن الجزري.
  - ٤ المقدمة الجزرية في تجويد الآيات القرآنية. للإمام ابن الجزري.
    - صيبة النشر في القراءات العشر. للإمام ابن الجزري.
    - ٦ تحفة الأطفال في تجويد القرآن. للشيخ سليمان الجمزوري.
- ٧ فتح الأقفال بشرح متن تحفة الأطفال. (تأليف الشيخ/ سليمان الجمزوري). تعليق الشيخ على محمد الضباع.
- ٨ السلسبيل الشافي في تجويد القرآن. نظم الشيخ عثمان سليمان مراد. تحقيق د. حامد خير الله سعيد.
  - ٩ نهاية القول المفيد في علم التجويد. للشيخ محمد مكي نصر الجريس.
    - ١٠ العميد في علم التجويد. للشيخ محمود علي بِسُّه.
      - ١١ محاضرات. للدكتور أيمن رشدي سويد. بجدة.
    - ١٢ الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطي.
    - ١٣ إتحاف فضلاء البشر. للشيخ أحمد بن محمد البنَّا الدمياطي.
- ١٤ الإضاءة في بيان أصول القراءة. للشيخ على محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية.
  - ١٥ إرشاد المريد في شرح الشاطبية. للشيخ على محمد الضباع.
    - ١٦ الوافي على شرح الشاطبية. للشيخ عبدالفتاح القاصي.
      - ١٧ هداية القارئ. للشيخ عبدالفتاح المرصفي.
  - ١٨ عقيلة أتراب القصائد. للإمام القاسم بن فيره المعروف بالشاطبي.
    - ١٩ شرح العقيلة. لابن القاصح.
    - ٠٠ غاية المريد في علم التجويد. للشيخ عطية قابل نصر.

- ٢١ الحواشي المفهمة في شرح المقدمة. لابن الناظم أحمد بن محمد بن محمد بن محمد المعروف بالجزري.
  - ٢٢ شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على المقدمة الجزرية.
    - ٢٣ المنح الفكرية لملا على القارئ.
  - ٢٤ لآلئ البيان في تجويد القرآن. للشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي.
    - ٢٥ جهد المقل وبيان جهد المقل. للشيخ المرعشي.
    - ٢٦ قواعد التجويد. للشيخ الدكتور عبدالعزيز القارئ.
      - ٢٧ حق التلاوة. للشيخ حسني شيخ عثمان.
    - ٢٨ أحكام قراءة القرآن الكريم. للشيخ محمود خليل الحصري.
- ٢٩ صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص. للشيخ على محمد الضباع.
  - ٣٠ حرز الأماني ووجه التهاني. للإمام الشاطبي.
  - ٣١ المكتفى في الوقف والابتدا. للإمام أبي عمرو الداني.
    - ٣٢ الموضح. للإمام ابن أبي مريم.
  - ٣٣ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها. لمكي بن أبي طالب.
  - ٣٤ حجة القراءات. للإمام أبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة.
- ٣٥ تنبيـه الغـافلين وإرشاد الجاهلين. لأبي الحسن على بن محمد النوري الصفاقسي.
  - ٣٦ صحيح البخاري ومسلم.
  - ٣٧ كتاب السبعة في القراءات. لابن مجاهد تحقيق د. شوقي ضيف.
    - ٣٨- العقد الفريد في فن التجويد . للشيخ على بن أحمد صبره.
      - ٣٩- هذا القرآن فأين المسلمون منه لمحمد زكى الدين.
        - ٠٤٠ البدور الزاهرة. للشيخ عبدالفتاح القاضي.
        - ٤١- الأصوات العربية . د/ كمال محمد بشر.
          - ٤٢- الأصوات اللغوية . د/ إبراهيم أنيس.
        - ٤٣- دراسات في علم الأصوات. د/ صبري المتولي.
          - ٤٤- التجويد والأصوات . د/ إبراهيم محمد نجا.

# فهرس الموضوعات

| تقريظ                                                  |
|--------------------------------------------------------|
| تقريظ                                                  |
| مُقَدِّمة الطبعة الأولى٥                               |
| مَقَدَمة الطبعة الثانية                                |
| مقدمة الطبعة الرابعة٨                                  |
| الباب الأول: فضل القرآن والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه |
| فضل تلاوة القرآن:                                      |
| كيف وصل القرآن إلينا                                   |
| كتابة القرآن في عهد النبوة:                            |
| جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه:        |
| تدوين القرآن في عهد عثمان:                             |
| المصحف الإمام والمصاحف العثمانية:                      |
| كيف وصلت القراءات المختلفة إلينا:                      |
| معنى نزول القرآن على سبعة أحرف:                        |
| قائلة المحتلاف القراءات:                               |
| الباب الثاني: مبادئ علم التجويد                        |
| اللحن في القراءة المقصود منه، وحكمه                    |
| تعريف اللحن:                                           |
| ركان القراءة الصحيحة                                   |
| مراتب القراءة                                          |
| حكام الاستعادة والبسملة                                |
| الاستعاذة»                                             |
| عناها:                                                 |
| سيغتها:                                                |
| حوال الاستعاذة:                                        |

| ٣٣     | حكم الاستعاذة:                                  |
|--------|-------------------------------------------------|
|        | أوجه الاستعاذة:                                 |
|        | البسملة                                         |
|        | ملحوظة هامة:                                    |
| ٣٩     | الباب الثالث كيفية حدوث الصوت                   |
|        | إتمام الحركات                                   |
|        | بيان بعض الأمور التي ابتدعها القراء وتعد م      |
| ٤٧     | الباب الرابع ويحتوي على                         |
|        | الفصل الأول مخارج الحروف                        |
|        | تقسيم الحروف                                    |
|        | مذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف               |
|        | جهاز النطق                                      |
|        | المخارج الحروف من متن الجزرية                   |
|        | الفصل الثاني صفات الحروف                        |
|        | أولاً: الصفَّات التي لها ضد                     |
|        | ثانيًا: الصفات التي لا ضد لها                   |
|        | الكلام على صفتي الخفاء والغنة                   |
|        | الفصل الثالث بيان تجويد الحروف المشتركة ف       |
|        | الفصل الرابع أحكام التفخيم والترقيق             |
| 100    | الباب الخامس ويحتوي على أربعة فصول              |
| ١٥٧    | الفصل الأول علاقات الحروف                       |
|        | المتماثلان والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان. |
| 1 1 1  | الفصل الثاني أحكام النون الساكنة والتنوين       |
| ١٧٣    | أولا: الإظهار الحلقي                            |
| ١٧٦٢٧١ | ثانيًا: الإدغام                                 |
|        | ئالئًا: الإقلاب                                 |
| ١٨٤    | رابعًا: الإخفاء                                 |
| 149    | الفصل الثالث أحكام الميم الساكنة                |
| 19     | أولا: الإخفاء الشفوي:                           |

| ثانيًا: الإدغام الصغير                            |
|---------------------------------------------------|
| ثالثا: الإظهار الشفوي                             |
| حكم النون والميم المشددتين                        |
| الفصل الرابع حكم اللامات الساكنة                  |
| الباب السادير المد والقم                          |
| الباب السادس المد والقصر                          |
| أولاً: المد الأصلي                                |
| أنواع المد الطبيعي:                               |
| ثانيًا: المد الفرعي:                              |
| أحكام المد الفرعي:                                |
| القرق بين الأنفصال الحقيقي والانفصال الحكمي:٢١٥   |
| نبيهات :                                          |
| مد البدل:                                         |
| سيه. ماده ابي (ا ت ي):                            |
| نانيا: الملذ بسبب السكون                          |
| الحروف المقطعة في أوائل السور:                    |
| مراتب المد الفرعي وما يترتب عليه:                 |
| عالمه معرفه ترتيب المدود:                         |
| ٧٣٠                                               |
| البب السابع ويحتوي على                            |
| المصل الأول الوقف على اواخر الكلم                 |
| الفصل الثاني هاء الكناية                          |
| الفصل الثالث حكم الثقاء الساكنين                  |
| الفصل الرابع همزتا الوصل والقطع                   |
| الفرق بين همزة القطع وهمزة الوصل:                 |
| اجتماع همزي القطع والوصل في كلمة واحدة            |
| الباب الثامن الحذف والإثبات والوقف على مرسوم الخط |
| أولاً: حرف الألف                                  |
| انيًا: حرف الماء                                  |
| نانيًا: حرف الياء<br>الثًا: حرف الواو             |
| ۲۸٦                                               |

| YAY  | ننبيهات في الحذف والإثبات                     |
|------|-----------------------------------------------|
| ۲۸۹  | <br>الباب التاسع الوقف والابتداء              |
| Y4   |                                               |
| Y9   | تعريف الوقف:                                  |
| 791  | أقسام الوقف:أقسام الوقف:                      |
| Y98  | فوائد:                                        |
| *4V  | علامته في المصحف:                             |
| ۳۰۱  | ثانيًا: الابتداء:                             |
| ٣٠١  |                                               |
|      | فوائد وقواعد كلية في الوقف والابتداء:         |
| ٣٠٤  | ثالثًا: السكت والقطع                          |
| ٣٠٥  | علامات الوقف:                                 |
| ۳۰۷  | الباب العاشر                                  |
| ۳۰۹  | الفصل الأول المقطوع والموصول                  |
| ۳۰۹  | فائدة معرفة المقطوع والموصول:                 |
| ۳۱۰: | بيان الكلمات المقطوعة والموصولة والمختلف فيها |
| ٣٣٤  | الجزرية باب المقطوع والموصول                  |
|      | الفصل الثاني باب التاءات                      |
| ٣٤٤  | تتمة:                                         |
| ٣٤٥  | فهرس الموضوعات                                |

# AL AZHAR AL SHARIF

L DEPARTMENT
Writting & Translation

الازهسسان الشريف جمسع البحسوث الاسسلامية الادارة المسسلامية محسوث والتأليف والترجيسة





الدكتيبورة / سعاد عدالجسد ٠٠٠

المسملام عليست ورحمسة القسه ويركانه ساومعسد ا

سناه على العلب الغاس بغمص ومراجعة كتاب : تهميو الرحص في الجسمويد المقسميميم والمراجعة عليه المقسميميمية والمراجعة في المراجعة في المراجعة

ننيد بأن السكتاب المفكور ليس نيه ما يتعارض مع المعليدة الاسلامية ولا ماتع من طبعت ونشره على نفاتسكم الخساصة ،

بع النسائيد على ضرورة العنسلية النامة بكنسابة الآبات النسرانية والاحاديث النبوية الشريفة والالتزام بنسليم و خمس نسخ لمكتبة الأزهر الشريف بعد الطبيسع .

والنمسه الممسوفق الما

والسسلام عليستم ورحب الله وبركانه : ) ) مرابع المربع المعدد العدد ألم المربع المعدد العدد المربع المعدد الم

تحریرا فی / / ۱۹ هـ الموا**لفق ۲**۰/ <sub>۲۰</sub> / ۲۰۰۲ م

مثیر عسلم ان والنسالیف والترجب میمیکیکریشت

د احسد على صماح

Carp red ever are